







لشيخ محمد بن عيسي الجابر و السيد كويشيرو ماتسورا

«كتاب في جريدة» مئة عدد و ربع مليار كتاب...

ولد «كتاب في جريدة» كفكرة عملاقة تخرج عن المألوف أو السائد في المشاريع الثقافية التقليدية في العالم وبالأخص في الوطن العربي. ولكن التحديات التي ولدت معه كانت تَكبُّرُ وتتلاحق بموازاة مسيرة التحقق والبناء التي حملها تحت سقف منظمة اليونسكو — UNESCO التي بالتعاون مع MBI Foundation وقعّت في 19 /سبتمبر — أيلول/ 2003 إتفاقية أولى من نوعها لدعم الثقافة والتربية في المنطقة العربية من خلال مواصلة الدعم لاستمرار «كتاب في جريدة» وانقاذه من خطر التوقف وكذلك العمل على إصلاح المناهج وتحديث النظام التعليمي في الشرق الأوسط من أجل إرساء أسس التربية الحديثة بالإضافة إلى تعريب الانترنت وكل ما يمكن القيام به لترقية وتشجِيع ثقافة السلام والديمقراطية.

أِنّ رؤسًاء تحرير كبريات الصحفّ اليومية العربية قد أقاموا، من خلال دعمهم لمنظمة اليونسكو في مشروع «كتاب في جريدة»، ومشاركتهم وإصرارهم على اجتياز مختلف الصعوبات والعوائق، صرحاً ثقافياً مميزاً في المجتمع العربي ومنحوا الإعلام دوراً رائداً في بناء الإنسان العربي المعاصر.

إلى جانبهم وقف المثقفون والأدباء والدارسون وهم منهل الإبداع ومنتجو الثقافة، يؤسسون بهذه التجربة الحضارية الأولى من نوعها حاضرة ثقافية ترقى إلى التحديات التي تواجهها الأمة العربية على أبواب القرن الحادي والعشرين.

كل هؤلًا والتقوا تحت قبة المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو – التي كان لها الفضل الأكبر في إطلاق هذه المسيرة مُستلهمةً من نجاح تجربتها الأولى في أميركا اللاتينية وإسبانيا، "Periolibros" ولكن التجربة العربية «كتاب في جريدة» التي تسلمت «الشعلة الأولمبية» للكتاب ذهبت أبعد من التجربة الأم التي توقفت بعد ست سنوات في العدد رقم 66؛ وبهذا تكون المنطقة العربية قد حققت الرقم الأكبر في عدد السنوات والإصدارات في مواجهة التدهور الحاد الذي تعانيه العربية قد حققت الرقم الأكبر في عدد السنوات والإصدارات في مواجهة التدهور الحاد الذي تعانيه

الحاضرة الثقافية العربية في ميدان نقل المعرفة والقراءة وإشاعة الفنون، إذ أن أرقام الإحصاءات التي تصدرها الجهات الدولية المختصة كاليونسكو UNESCO والـ UNDP وغيرها تؤشر بخطر محدق يتهدد الثقافة العربية في مواكبة الانفجار المعرفي والعلمي والفني في العالم على أعتاب هذه الألفية الثالثة.

إن «كتاب في جريدة» الذي انطلق قبل عشر سنين شهد ولادة مشروع جديد يتيج لعموم الناس الوصول إلى أهم الأعمال الأدبية والفنية لكبار الأدباء والفنانين العرب، كما يهدف في إطار جهود منظمة اليونسكو للترويج للحوار بين الحضارات عبر توزيع المعرفة ونشرها على أوسع فئة من الناس في المنطقة العربية شهرياً في الصحف دون أي تكلفة مالية. إن تطور هذه المبادرة الإقليمية أمر مذهل خلال السنين العشر الماضية من نشر «كتاب في جريدة»، حيث تم توزيع مئة كتاب بمعدل مليونين ونصف مليون 2,500,000 كتاب لكل إصدار على كل الدول العربية، وبهذه الطريقة يكون قد أهدى هذا المشروع قرابة ربع مليار كتاب وصل إلى فئة من القراء لم تألف التعامل من قبل مع النتاج الثقافي والإبداعي، لذلك فإن علينا النظر إلى هذا الإنجاز على أنه الأول في المنطقة العربية من حيث الأهمية وعدد الكتب الموزعة والمشاركة الفعّالة التي ولدتها.

إنطلاقاً من هذه المحصلة الإيجابية الكبيرة التي ترُدُّ على الحاجات الأساسية للمنطقة العربية في ميدان نشر المعرفة والإندماج الثقافي، فإننا نهنى على القائمين على هذه التجربة طيلة العشر سنوات المنصرمة من عمرها من رؤساء تحرير الصحف العربية الشريكة والهيئة الإستشارية والمؤسسة الراعية لدعمها اللا محدود والهيئة التنفيذية في كل من بيروت وباريس الملين لهذه المسيرة الاستمرار والتطور الدائمين.

السيد كويشير و ماتسورا مدير عام منظمة اليونسكو UNESCO

الشيخ محمد بن عيسى الجابر المبعوث الخاص لمدير عام منظمة اليونسكو للتربية والتسامح والسلام والديموقراطية رئيس مؤسسة MBI Foundation







# ديوان الشعر العربي في الربع الأخير من القرن العشرين

الجزائر

«مرايا الهامش»

جمع وإعداد وتقديم: واسيني الأعرج

#### الشعر، يوتوبيا الحياة الغائبة

ماذا تعني انطولوجيا شعرية أخرى؟ هل هي تركيب كتاب يضاف إلى العدد الهائل من الدواوين و الأشعار و الأنطولوجيات التي نعرف سلفا أن خللا عميقا ينهكها من الداخل، أم أن الانطولوجيا لا تملك جدتها كفعل إيجابي إلا إذا كانت حساسية وقيمة مضافة إلى ما نشعر أننا نعرفه، سماعا، و نحن لا نعرفه بالفعل. ربما كانت هذه هي حالة الشعر المغاربي في غمرة الشعرية التي يفترض أن تمنحه اعترافا لم ينله في عموهه. ما يزال هامشا صغير من مركز كبير، ليست الشعرية في هذا السياق أن يشبه المرجع و أن يقلده و لكن أن يؤسس لخصوصية و تفرد هو في النهاية إغناء للتجربة الشعرية في هذا السياق أن يشبه المرجع و أن يقلده و لكن أن يؤسس لخصوصية و تفرد هو في النهاية إغناء للتجربة الشعرية لكيتها. حظنا كبير أن هذا الشعر تحتضنه لغة يتكلمها أكثر من 300 مليون و تعاستنا أكبر أن من بين 300 مليون لم نحصل على 100 ألف قارئ ثابت يعطي لهذا الشعر وللأدب عموما، رونقه و حياته. ما العمل؟ الانطولوجيا ليست إلا حلا مؤقتا يرتق صدعا عميقا، و لكن لا شيء يعوض حركة الشعر و تتقله في الوطن العربي بحرية.

الجزائر مثلها مثل بقية دول المغرب العربي لم يصل صوتها العربي بالشكل الكافي مثلما وصلت ترجمات مالك حداد وكاتب ياسين و ظل خافتا و خفيا ربما لأن الدائرة التي تستقبله وتدفع به إلى واجهة الاعتراف ما تزال رهينة مقولات تشبه موت الشعر، بضاعتنا ردت إلينا بتعليب جديد فقط؟ المسألة أكثر تعقيدا. في كل الشعوب التي تحيا على وقع التغيرات و التحولات الثورية و الدرامية أحيانا تتغير علاقتها بالحياة و بالتالي بالشعر إذ ترى فيه وجدانها و همومها التغيرات و السوطة النوايا الحسنة في الكثير من الأحيان في خطابات تتهكها الأيديولوجية و السهولة اللفظية و من تريد أن تحيا بالشعر تموت فيه و به. تقهر اللغة و تثبت الإيقاع و تحوّل كل شيء إلى صورة ثابتة في قدسيتها، لكن حيث تريد أن تحيا بالشعر تموت فيه و به. تقهر اللغة و تثبت الإيقاع و تحوّل كل شيء إلى صورة ثابتة في قدسيتها، لكن الأجيال المتعاقبة التي يحيا الشعر فيها، تقلب الموازين و تهز الثابت في يقينه الوهمي وتمنح الشعر عمرا آخر، فلم تكن أصوات مثل بدر شاكر السياب ونازك الملائكة ومحمد الماغوط في تجاربه الأصيلة، في مشروع الشعرية العربية المفتوح، إلا لبنات متراصة حافظت على خيط الحياة حين خبا. روح الشعر لا تموت و لكنها مثل الجمرات، تخبو و عندما يغطيها الرماد وتهب العواصف، تنتقل إلى آخرين يتلقفونها بأكف مفتوحة و يتلذذون بحرائقها الجميلة. الهزات التي لامست الشعرية العربية و غيرت بناها عميقا و كسرت يقينيات لغوية و إيقاعية، مست الشعر الجزائري بعمق و فتحت أمامه كل القادرة القرات في تناقضها، من الوفاء للشعرية القديمة بكل نظمها وغنائيتها المكرورة، إلى اختراق الثابت و التماية عبر القادرة تبعات الحداثة التي تأكل اليابس عادة و لكنها أحيانا تمد أذرعها للأخضر لكي تنهكه بأسئلتها غير القادرة

من هنا، ليست الانطولوجيا سوى تلك الرغبة الملحة في تكوين مدار ملموس من أنجم ضائعة في الأفلاك. تسبح في الفراغات الواسعة، تلتقي، تتصادم، تفترق و لكن بدون أن تلتفت وراءها لتعرف أسرار حركتها و الضرر الذي يخلفه ذلك الاصطدام. لا توجد انطولوجيا ذاتية في المطلق و إن كان وراء هندسة بيتها شخص، و لا توجد انطولوجيا موضوعية في المطلق. في الذاتية شيء من سلطان المادة المجمعة التي تتجاوز جامع النصوص و في الموضوعية شيء من الأنا الهاربة من حقيقتها، التي اختارت المادة و جمعتها و نظمتها بتفان و حب. الانطولوجيا هي أولا حب للشعر، للحياة و للشعراء لأنهم حافظوا على أختام الديمومة. لم أخرج في هذه الانطولوجيا عن سابقتها، أي أن تعبر هذه الأخيرة عن لحظة بكل أوهامها و جمالها. في انطولوجيا 1993 ديوان الحداثة، كان الهدف هو تثبيت تجربة قويت في الصحافة و لم تكن ظروف النشر تساعدها على البروز. وكان الرهان ناجحا، إذ أكثر من 90 من هذه التجارب التي لم يكن قد نشر لها أي كتاب، استمرت و شكلت مشهد التسعينيات بامتياز و في الوقت الذي كانت فيه الحياة تشكو من هشاشتها، كان الشعر يعلن استمرت و سلطانه و لكن في كل الحالات تحدوني الرغبة في تقريب التجربة الشعرية الجزائرية بصدق من قارئ افتراضي عن قوته و سلطانه و لكن في كل الحالات تحدوني الرغبة في تقريب التجربة الشعرية الجزائرية بصدق من قارئ افتراضي يريد معرفتها. لا تدعي هذه الانطولوجيا أنها تعبر عن هذه الشعرية في كليتها و لكنها تعبير عن تجربة مهمة، لها بعض خصوصية المكان الذي نبتت فيه و شطط انشغالات الشعر العربي الذي يقارع قدامة مميتة ما تزال تحتفي بدرسها خصوصية المكان الذي نبت فيه و شطط انشغالات الشعر العربي الذي يقارع قدامة مميتة ما تزال تحتفي بدرسها التعليمي و احتفاليتها بالغنائية، ويبحث عن مدخل لحداثة هي في طور التكوين و منزلقة في أسسها ومفاهيمها. ومع ذلك، يحاول هذا الشعر أن يتعلق بالحرية التي تمنحها له هذه الحداثة و يندفع نحو الجديد الذي توفره على الرغم من مزالق الحداثة التي كثيرا ما تكون كلفتها غالية.

ثلاث مدارس كبرى تخترق عمق الشعرية الجزائرية: المدرسة الكلاسيكية الإحيائية التي اتخذت من الشعر العربي القديم و الإحيائي للبارودي خصوصا في شعره المقاوم و فجائعيته، مرجعا لها و مادة خصبة استطاع الشاعر أن يتوغل في عمقها، و لو كان ذلك بسذاجة ظاهرة في الكثير من الأحيان. و الكلاسيكية الجديدة New classicisme التي تمثل المرجعية الشوقية (أحمد شوقي) مدارها الأساسي إذ لم يعد الغرب منتجا للعداوة و الهيمنة، فقد أصبح بالإمكان نسج جسور بين شعرية عربية متعبة و منهكة بالتكرار و شعرية غربية في أوج القها. ربما كان لقانون منع تداول اللغة العربية في تجربة الجزائر دور في إضعاف اللغة و الشعر معا، و كل ما كتب في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين حمل في عمقه هذه الخصيصة التي لم تساعد الشعرية على الخروج من دائرة الجاهز و السهل. إذ لا يمكن أن نفهم كيف لم يستفد الشاعر الجزائري في بدايات القرن العشرين، و هو المزدوج اللغة بامتياز، من تجربة شعرية فرنسية رائدة في تجديدها وثوراتها الأدبية، لا أثر لفكتور هيجو، أو بول فرلين، أو لأرتور رامبو و لا لبودلير أو غيرهم. فبقيت الشعرية العربية في المتورية المعربية و الديني مغلبة السياسي الطارئ على الأدبي المتربية وي الشعر يودوي الشعر يدور

في دائرة الدين و الإصلاح و الدفاع عن المقومات و الأخلاق. حتى الشاعر الشاب رمضان حمود، المرتبط بالمرجع الديني في لغته و شعره، لم يفلح في مسعاه و لم يذهب بعيدا في مغامرته الشعرية. أفلح نظريا في كتيبه الصغير: بذور الحياة، المليء بالشذرات التي نادي فيها في بداية القرن العشرين، إلى ضرورة التحديث الشعري، و إلى الالتفات إلى الكتابات الفرنسية و الاستفادة منها و انتقد الكلاسيكية الجديدة التي تزعمها شوقي، و لكن للأسف ظل صوته بلا أي صدى فعلي. القصيدة الحرة لم تتلق الوسائل التي تدفع بها أكثر إلى الأمام. انفلتت قصيدتان في الخمسينات من حالة التثبت هذه: أبو القاسم سعد الله في قصيدته: **طريقي** التي نشرها في جريدة البصائر 25 مارس 1955 وأحمد الغوالمي في قصيدته: أنين و رجيع التي نشرها هو كذلك في البصائر في(22 أفريل 1955) و هما قصيدتان رائدتان في الشعر الحر في الجزائر. فبعد أحد عشر سنة من ميلاد ظاهرة الشعر الحر، كانت هذه الحساسية المحدودة الأثر الجمالي، تؤرخ، ضمن شروطها الصعبة، لظاهرة شعرية ظلت معزولة و مشوبة بالأسئلة و الأفكار المسبقة. دخول التجربة الشعرية العربية الجديدة في الجزائر عن طريق المجلات و الجرائد، في نفس الحقبة، وسياسة التعريب، على الرغم من أخطائها السياسية و اللغوية و إعادة موضعة اللغة العربية في النظام المدرسي، ساعدوا على شيوع حرية القصيدة و بداية الابتعاد قليلا عن المسبقات الاستعمارية التي اختزلت التجربة الشعرية الفرنسية العظيمة في مفهوم استعماري زكاه الخطاب الوطني؟ الساذج. من المؤكد أن للاستعمار دورا في ذلك و لكن للخطاب الوطني؟ أيضا دوره في قتل الشعر و حجزه في دائرة ترديد خطابات المناسبة وحرمه حقه في أن يكون حرا. الرقابة ليست الة دائما، قد تكون لغة مهيمنة وموشحة بلحاف الشرعية. لم يمتلك الشعر الحر في الجزائر شرعِيته من أرضه ومن تربته اللغوية، و لكن من المجلات العربية التي كانت تدخل إلى السوق الجزائرية بحربة كبيرة كالأقلام و الموقف الأدبي و الطليعة و غيرها، مما وفر فرصا كبيرة للاقتراب من الانشغالات الإبداعية العربية وحتى العالمية، من خلال الترجمات. وجد جيل ما بعد الاستقلال نفسه غارقا في أسئلة الكلاسيكية و النيوكلاسيكية التي لم تكن تعنيه إلا قليلا من خلال تجارب كانت هي سيدة الساحة، بعضها تطورِ و بعضها الآخر ظل ملتصقا بالمقدس اللغوي: الشيخ لخضر السائحي، أبو القاسم خمار مفدي زكرياء، مبارك جلواح، أبو القاسم سعدالله الذي هجر الشعر و ذهب نحو الدراسات الأكاديمية متخليا عن تجريته الشعرية اليتيمة. لقد وقف النقد الذي أسند هذا الاتجاه من خلال مجلة الثقافة التي كانت تصدرها وزارة الثقافة، ضد أي جديد و لكنه لم يفلح في إيقاف هذا المد الذي كان قد خلق أدواته الدفاعية القوية، وملاحقه الأدبية و منابره التي استقبلت إنتاجه، كالمجاهد الثقافي و الشعب الأسبوعي و النادي الأدبي والمجاهد الأسبوعي والمجاهد الثقافي و مجلة آمال و غيرها... أسماء كثيرة فرضت نفسها في خضم هذه المعارك التجديدية: أحمد ٍ حمدي، عيد العالي رزاقي، عمر أزراج، حمري بحري بينما يقي الصوت النسائي محصورا في أسماء قليلة كمبروكة بوساحة، أحلام مستغانمي، زينب الأعوج وربيعة جلطي. فقد كانت فترة السبعينيات اللحظة الفاصلة في العمل التجديدي بحيث اتخذت هذه التجربة من الحداثة العربية مشروعا لها متقاسمة معها فتوحاتها الكبيرة و إخفاقاتها التي أدخلتها في الدوران المغلق حول النفس لولا الأحداث التي عاشتها البلاد و غيرت في ردود أفعال الناس و في حساسيتهم تجاه الحرية و الثقافة. لم يعد الخطاب الوطني الوثوقي الذي هزته الحركات الاجتماعية المتعاقبة )أحداث 5 أكتوبر 1988 و الأحداث الدامية التي وضعت البلاد أمام انتفاء ليس فقط الخطاب لكن الشعر أيضا. تمخض ذلك كله عن هزيمة الحداثة التي لم تكن في أي وقت من الأوقات انشغالا استر انتيجيا بالنسبة للدولة. مرة أخرى يعطي الشعر درسا في الحياة. عندما كانت المؤسسات تتهاوى في التسعينيات تحت وقع الظلامية الإسلاموية ورعب القرون الوسطى، كان الشعر يمجد الحب و الألق و الروح و لا غطاء له إلا شعريته وجرأته التي كثيرا ما كلفت الكاتب حياته: عبد الله بوخالفة، فاروق سميرة )انتحرا في الثمانيات( والطاهر جاووت، بختي بن عودة، )اغتيلا في التسعينيات من طرف الإسلاميين( أو قذفت به إلى مغاور المنفى: زينب الأعوج، عمار مرياش، سعيد هادف و غيرهم كثير ون... لم تزده أحداث الرعب و الحرب الأهلية في العشرية السوداء) 2003–2003( إلا توغلا في الذات و العزلة . لحظتان مهمتان يمكن تسجيلهما في هذا السياق: الحرية و انطلاق فعل الشعر الذي سهل عملية اختبار القصيدة في مواجهتها لوضع صعب بدون أن تخسر أدواتها، و سقوط الكثير من النماذج في خطابة القول السياسي بدل القول الأدبي. فقد حرم الشعر زمنا من تعبير اته الداخلية التي جيرت الخطاب الشعري في العموم لقضايا لاشعرية و لهذا فعودته لنفس الخطاب بدون حذِر، هو إعلان مبكر عن موت التجربة. وهذا ما تفطن له أغلب كتاب التسعينيات و الفترة اللاحقة. فقد انفلتت الكثير من الأصوات من سلطان الخطاب و المتشابه و المتشاكل، و انضوت للدفاع عن مصلحة الشعر أولا و عن حياته، و هو ما يهم هذه الانطولوجيا في عمومها. فقد ارتكزت أكثر على هذه اللحظات التي حافظت، و لو بمشقة، على شعرية الشعر في وقت انحازت فيه الكثير من القصائد لقضايا الخطاب الكبرى؟: المجتمع، السياسية و الأيديولوجيا، على حساب أسلحتها الأساسية و لغتها و قوة تأثيرها الروحي و سخرت نفسها للآني و الزائل؛ وهل هناك ما هو أكبر من الشعر أي الحياة؟

#### الدكتور واسيني الأعرج

جامعة السوربون بباريس – جامعة الجزائر المركزية

تُواكبُ هذا العَدد أعمالٌ مختارةٌ لنَخبة من الفنانين التشكيليين العرب منتقاةٌ من مجموعات السيد صالح بركات – كاليري أجيال – بيروت، وهم: بليه، رفيق شرف، مصطفى الحلاج، سمير خداج، اَدم حنين، محمود حماد، نصير شورى، ميشال بصبوص، نذير اسماعيل، جورج بهجوري، عارف الريس، عبد الله بن عنتر، شاكر حسن اَل سعيد، جان خليفة، جورج سير، نديم الكوفي،فاتح المدرّس، فرج أبو، شفيق عبود، خالد الرحال، جلال غرباوي،

هيمت محمد علي، حسين ماضي، عبد الرحمن المزين، كمال بلاّطة. سنَعتمدُ العملَ بهذا التقليد في المختارات التشكيليّة لمواكبة نشر كل الأجزاء التي يضمها «ديوان الشعر العربي في الربع الأخير من القرن العشرين».

ــــــرين إنطلاقاً من العلاقة المشتبكة أفقياً وعمودياً بين النص والتشكيل الفني في المساحة المتسعة أكثر وأكثر للتجريد في الشعر والرسم الحديث وسعياً

وراء تعبير أعمق وأعنى لعلاقة اللغة العربية بالرسم عبر فن الخط والحرف التي شاعت في الأداء الحديث للفنانين العرب فإن « كتاب في جريدة» يحاول من خلال إشراك أكبر عدد من الفنانين التشكيليين إلى جانب الشعراء تكثيف الاداء الشعريً مَنظوراً ومقروءاً بكل أدواته ورموزه وإيداءاته.

شوقي عبدالأمير

الصحف الشريكة الهيئة الاستشارية المدير التنفيذي تصميم و إخراج الأهرام القاهرة Mind the gap, Beirut ندى دلال دوغان أدونيس الأيام رام الله أحمد الصيّاد المحرّر الأدبي الإستشارات الفنية الأيام المنامة أحمد بن عثمان التويجري محمد مظلوم صالح بركات **تشرین** دمشق جابر عصفور غاليري أجيال، بيروت. الثورة صنعاء جودت فخر الدين الحوار نواكشوط سید یاسین سكرتاريا وطباعة المَقَّر الخليج الإمارات عبد الله الغذامي هناء عيد الدستور عمّان عبد الله يتيم بيروت، لبنان عبد العزيز المقالح المطبعة يصدر بالتعاون **الرأي** عمّان الراية الدوحة عبد الغفار حسين پول ناسیمیان، مع وزارة الثقافة **الرياض** الرياض عبد الوهاب بو حديبة پومیغرافور برج حمود بیروت **الشعب** الجزائر فريال غزول الإستشارات القانونية الصباح بغداد محمد ربيع الصحافة الخرطوم «القوتلى ومشاركوه ـ محامون» مهدي الحافظ ناصر الظاهري العرب طرابلس الغرب وتونس الإستشارات المالية مجلة العربي الكويت ناصر العثمان القدس العربي لندن نهاد ابراهیم باشا ميرنا نعمي النهار بيروت هشام نشتابة المتابعة والتنسيق الوطن مسقط يمنى العيد

محمد قشمر

خضع ترتيب أسماء الهيئة الإستشارية والصحف للتسلسل الألفبائي حسب الاسم الأول

صورة الغلاف الخارجي: للفنانة الجزائرية بايه



الراعي

المؤسس

محمد بن عيسى الجابر

MBI FOUNDATION

شوقي عبد الأمير

الروشة – شارع شوران – سنڌر دلفن -الطابق السادس تلفون / فاكس 835 868 (1-961+) تلفون 219 330 (3-961+)

تلفون (+961-3) 330 219 تلفون kitabfj@cyberia.net.lb kitabfijarida@hotmail.com

## **أحمد الغوالمي –** 1920

أحمد الغوالمي شاعر من الرعيل الأول. ولد في سنة 1920 و توفي في 1996 أحد أهم الأصوات الشعرية الكلاسيكية. نشر ديوانه الكامل بعنوان ديوان الشاعر أحمد الغوالمي (2005) بعد وفاته. يعتبر رائدا من رواد الشعر الحر فهو أول من دخل غمار التجربة بقصيدته الحرة: أنين ورجيع (22 أفريل 1955 بجريدة البصائر، عدد 315). قيمة هذه القصيدة تاريخية أكثر منها فنية.

#### أنين و رجيع

ليت شعري ما لطير لا يغرد، للربيع الباسم الثغر الضحوك، لجمال زاخر بالفاتنات، لشعور طافح بالذكريات، لبلابل السعود للزهور، للورود، للرعود، للبروق، للصبوح، للغبوق؟ كفكف الدمع و خفف من بكائك، ليست الأدمع ترياقا لدائك بل طموح و غلاب بين غابات الذئاب. كم سكبنا فوق أشلاء الصراع أكوئسا ملأي بأنات اليراع؟ ليت شعري ما لهذاك الرقيق، بين أحرار الدنا ليس يفيق للسياط، للصفاد، للعذاب، للبعاد؟ ما لصدر لا يعيها و يراع لا يريها؟ ما ثلاث زاخرات رائحات غاديات إن في هذا الوجود

> شيما بيضاء و سود لو تبدت للجمو ع

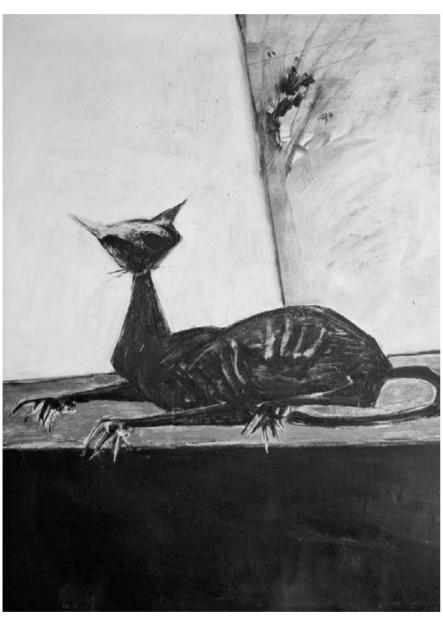

رفيق شرف

لنفت عنها الهجوع فهي في الكون حياري ذاهلات في خشوع و خضوع رافلات، بعضها أحمر قان أو مثيل الأقحوان لو تركنا السيل رقراق الخرير، في سفوح و هضاب و مروج و شعاب لروينا على السهل البهي من سواقي الجدول الصافي الزكي. لصدى السفح أهبنا و على الدين أنبنا قد منحنا الخلد و الذكر الجميل غير أنا لم نصن ذكر الجليل فيقينا نوما عن فتات هيما بنسما نأتيه من خزي و عار و ذوونا أركسوا في شر نار عالم الغيب طواهم بنعيم قد حباهم من أنين للضحايا ورجيع للسفوح.

### مفدى زكريا 1972-1908

مفدي زكريا ولد في 1908 بالجنوب الجزائري و توفي في 17 أغسطس «أوت» سنة 1972 منفيا في المغرب. تعلم بجامع الزيتونة و الخلدونية بتونس. شاعر الثورة بامتياز و كاتب أناشيدها؛ من جبالنا طلع صوت الأحرار سنة 1932 و النشيد الوطني (قسما في سنة 1955). له: اللهب المقدس (1961)، تحت ظلال الزيتون (1965) من وحي الأطلس (1976) و مطولته إلياذة الجزائر (1972) التي حوت 1001 بيتا.

#### إلياذة الجزائر (مقاطع مختارة)

جزائريا مطلع المعجزات ويا بسمة الرب في أرضه ويا لوحة في سجل الخلو ويا قصة بث فيها الوجود ويا صفحة خط فيها البقا وياللبطولات تغزو الدنا و أسطورة رددتها القرون و با تربة تاه فيها الجلال و ألقى النهابة فيها الجمال

و أهوى عل قدميها الزمان

شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر (...)

فيا أيها الناس هذي بلادي ومعبد حبى وحلم فؤادي و إيمان قلبي و خالص ديني و مبناه... في ملتى و اعتقادي بالادي أحبك فوق الطنون و أشدو بحبك في كل نادي عشقت لأجلك كل جميل و همت لأجلك في كل وادي و من هام فيك أحب الجمال و إن لامه الغشم قال: بلادي لأجل بالدي عصرت النجوم و أترعت كأسي و صغت الشوادي و أرسلت شعري يسوق الخطى بساح الفدايوم نادى المنادي و أوقفت ركب الزمان طوبلا أسائله عن تمود وعاد و عن قصة المجد من عهد نوح وهل إرم هي ذات العماد؟ فأقسم هذا الرمان بمينا وقال الجرائر، دون عناد.

> شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر (...)

و قالوا هجرت ربوع البلاد أجل... قد بعدت لأزداد قربا أرى في كيان الجزائر ذاتى و مازلت عنها بدنيا القلوب، و إن بــــلادا تــصــــــــــــرا حري بها أن تروغ الرما و لولا التنقل يذكي شعوري

و همت مع الشعر في كل وادي و يــــــهب حب بـــــلادي فـــوادي بكل اعتزاز، وكل اعتداد سفير القلوب بدون اعتماد و كانت تصدّر فن الجهاد ن و تفخر بالمجد في كل نادي

و يرهف حسى و يبلو رشادي

و يا حجة الله في الكائنات و يا وجهه الضاحك القسمات د تموج بـهـا الصـور الحالمات معنى السمو بروع الحياة بنار ونور جهاد الأباة وتلهمها القيم الخالدات فهاجت بأعماقنا الذكريات فتاهت بها القمم الشامخات فهمنا بأسرارها الفاتنات فأهوى على قدميها الطغاة

بالدي بالدي الأمان الأمان جلالك تقصر عنه اللغي و هام بك الناس حتى الطغاة و أغريت مستعمريك فراحوا و لم يبرحوا الأرض لما استقلت وزلزلت الأرض زلزالها وراهنه الشعب يوم التنادي فتبيض صفحة إفريقيا و إشراقة الروح منك تناهب إليك صلاتي و أزكى سلامي

و صرت أردد كالببغسا

و أني بتخليد مجد بالادي

شغلنا الورى وملأنا الدنا

تسابيحه من حنايا الجزائر

بشعر نرتله كالصلاة

لغاض معيني وأجبل فكري وعشت بليدا كبعض العباد

ء مذاهب لم تك صنع بلادي

مقيم على العهد رغم البعاد

أغني علاك بأي لسان؟

و يعجز فيك سحر البيان

و ما احترموا فيك حتى الزمان

يهيمون في الشرق بالصولجان

شعوب و لم تسكن للهوان

وضج لغاصبك النيران

ورج به الشعب يوم الرهان

ويسود وجه المغير الجبان

تشيع الجمال و تفشى الحنان

بلادي، بلادي الأمان الأمان

شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر





### محمد الأخضر السائحي 1918-2004

أحد أهم الأصوات الشعرية في الجزائر. ولد في بسكرة بالجنوب الجزائري في العلية في سنة 1918 و توفي في الجزائر العاصمة في سنة 2004. له: همسات و صرخات (1965). معظم اشعاره تمجد المناسيات الدينية و الأعياد الثورية. ينتمي إلى الكلاسيكية الجديدة التي تعاملت مع الإرث اللغوي العربي و خففته وولفته لموضوعاتها الجديدة. و هذه القصيدة مرثية لشهداء مظاهرات 1945 بالمدن الجزائرية.

#### -1- أيها الذاهبون...

مرثية لشهداء مظاهرات 1945

أي شعر و أي لحن تعدد؟ وجهه في تقطيبه بسمات

أيها الذاهبون أمس ضحايا أخصبت بعدكم رمال وبيد دمكم فجر الحياة عليها جرف الغاضبين كالسيل حتى طلب الثأر بعدكم فانطلقنا وتلاقى شهيدة وشهيل ثم عدنا ترفرف الرايسة الخضراء من فوقنا و يعلسو النشيد

لنحيى الدم الزكسي فمنه لاح في ليلنا الصباح السعيد

أيها الذاهبون أمس ضحايسا ذكركم لم يزل كالأمس حيا و الثرى الطاهر الزكي أمين أزهرت فيه ثورة و جهاد

يمرح الشعب حولها في هناء و إذا يـومكم نشـيـد جـمـيــــل تتلاقى عليه في كل عام وتناجى شموخكم وعلاكم يومكم يوم مجدنا وعلانا فعليكم مدى القرون سلام

أيها الشاعر اتئد، ما تريد؟ هو أسمى من القريض بيانا ما القوافي يا صاحبي؟ ما النشيد؟ رائىعات و صممته تىغريىد والدم المراق علليه لامع في جبينه و هو عيد

فهى بعد الدماء شيء جديد لم يعد غاضب لدينا وحيد

لم تضع في التراب أي ضحيه في قلوب تعي الكرامة حيه قد رعى العهد للدماء الزكيه فإذا روضه تمار جنيه

بعد أن كان في البلاد القصيه تتغنى به القلوب الوفي لتحيي الفداء و الأريحيـــه و الثبات العجيب في الوطنيـــه يا ضحايا الجزائر العربيسه و عليكم مدى القرون تحيه.

ثم مست شفتيه نسمة الفجر الحبيب، خطرت في خطوها الحالم كالطيف الطروب أو كهيفاء لعوب، حين تمضى وتئــوب دغدغت أصبعها الأغصان في لمس مريب ومضت وسنانة سكري بأنفاس الطيروب ذاب إلا بسمة في شفتيه... هل تـذوب؟

وشدا البلبل في الدوحة للفجر الجـــديد حين مست شفتاه وجنة الأفق البعيد ورأى الطير تحيى ذلك الروض السعيد هذه الوردة تفتر، وذا الغصن يميد و الثرى، حتى الثرى نشوان من تحت الورود صاح: أدركت هنا في الروض أسرار النشيد.

كتبت في سنة 1956

ثم أصغى لهديل هائم بين الغصون أي سحر أو دعته في الدجي هذي اللحون؟ ومضى يسأل هل تدري الحمامات الشجون؟ وتحس الصمت في الروض و يغريها السكون؟ وهل الطير لها كالناس دنيا وفنــون؟

-2- الشاعر

ذاهل ينظر كالحلم في الأفق البعيد،

في محياه سهوم أو ظلال من جمود،

و على عينيه نجوى و ابتهال و ســجود

سكن الكون و أغفى كل شيء في الوجود،

وهو سهران وحيد يرقب النجم الوحيد

وحده يرمق في صمت مع الليل النجوم

تتلاقى ضاحكات فوق أشباح الغيروم

هل سناها بسمات أم دموع و كلـوم

وهل الأنجم تفني؟ أم ستبقى و تـــدوم؟

لماذا الليل صمت و جمود ووجــوم؟

ورنا ينظر في الروض فراشات جميلة

تتهاوى كالشرارات على زهر الخميلة كلما ضمت جناحيها تلقتها خليلــة

ليذوبا في عناق و مناجاة طويلـــة

إنه يغري الفراشات فتأتيه ذليلــة

أي سر في جمال الزهر أو نور الفتيلة

وهل الأنجم دنياها كدنيانا همسوم

وادع النظرة و البسمة كالطفل الوليد،

وسرى من جانب النهر صدى همس الخرير فهتفت آذانه النشوي لألحان الغديسر آه لو أني شيء يتلاشى في الأثيــر تمزج النشوة أجزائي كبيرا في صغير؟ ضائعا كالذرة العمياء، كالشيء الحقيسر هائما كالنور، كاللحن، كأنفاس العبير، كالخواطر



### محمد بلقاسم خمار – 1931

ولد في سنة 1931 ، في بسكرة، بالجنوب الجزائري، ترأس اتحاد الكتاب الجزائريين مما وضعه في قائمة المهددين في حياتهم مع الصعود الأصولي، فاضطر لمغادرة الجزائر والإستقرار في دمشق التي درس فيها في الخمسينات. ومن هناك كتب عن خيبات وطن لم يعتر ف بذويه. له العديد من الدواوين منها: أوراق (1967)، ربيعي الجريح (1969)، ظلال وأصداء (1970) ، الحرف الضوء (1979)، مواويل للحب والحزن (1994)، حالات للتأمل وأخرى للصراخ (1998)...

#### -1 حالة للصراخ

لما تضاءلت فوق الطريق و غادرني الحلم دون انطلاق، و لامست حد الجنون... توهمت في البحر منفرجاً للتنفس منعرجا للظنون..؟ أرى فيه متسعا لهمومي و مأوى هروب من الاختناق... لكنه البحر . . . لما تماهيت فيه استحال إلى شرنقة تضيق... تضيق... و أفرزني دمعة محرقة على ملتقى صخرتين... بقايا غريق. أفتش في دفتري بين أرقامه الهاتفية عن صور الأصدقاء، عن الذكريات؟ فتنتابني دهشة الفاجعة على من تشطب أو من تأبط رعشته و تلاشي، أشعر بالحزن حولي يضيق... يضيق... و يعصرني الوهم، أصغر... اصغر...

أسقط كالصرخة الهالعة

لقد رحل الأهل و الأصدقاء

و لكنها خدعة من سراب

في زمن البذر و الإنجاب و يبدع معزوفة الاغتراب

كل المعاني الحسان

و لم يأذن الموت موعدهم للغياب

فقد يلد الموت طفلا عصيا عليه، يمارس في لهوه لعبة الحفر و القطف،

و يحذف من معجم السمع و العين

فوق واد سحيق.

و غابوا خفافا

لقاء الوداع، تمحور في منحني لوداع اللقاء و لم تبق للعاشقين دروب تؤدي إلى خلوة اللقاء، على منفذ لشعاع. فكل المواكب، كل المراكب، تنداح في رهبة الصمت تنصبُّ في زحمة التيه، في زفة الموت. تنفض بين المقابر ترقب عودتها للمقابر ترجع كالظل... مهما تفرع شكل الطريق (...)

الجزائر 5-7-1994

كمفردة للمناجاة.

-2- الغربة في الزمن الغجري

لم أسمع أبدا صوت الله، لكن صداه يزلزلني كل الأوقات. يتمحور قلبي.. سمعي.. بصري برقا و رعودا وصلا و صدودا، يأسر منى كل اللفتات.

أتذكر وجه أبي، لا أتذكر وجه أمي، لا أعرف بسمتها و نحيبي... لا أتخيل رنته لم اسمع أبدا شهقته. لكن بكائي في صمتي في عمق خفايا الوجد الكامن، يحفر دوما منبت حنجرتي، يتهاوى كالشلال الهادر نحو الداخل...

في المنحدرات... يتماوج بين مجاري القلب، سيولا تمخر في عتمات الغابات (...)

يا هذا الزمن الغجري قد ضاق الصبر ارحل... أو حول خلف حدود العمر. دعنا من لعبة خط الرمل، ولغو شقوق الكف، وحديث الغيب، و قصة هول عذاب القبر، و تخوم العورة، دعنا من عهر الكلمات. سيكون الرفض، الشك هما الموئل... و الدرب بلا رقص غجري إلى زمن منحوت من أنفاس الصخر، حيث نصافح بالعربية كف الله بدون متاهات لغات، ونشق عباب النهر النابع منا، حتى نبلغ جسر الأهل بلا سحر غجري و بلا وجه يتنوع عبر الطرقات... أو تتفرغ فيه

وتستبك الرحلات. دمشق 18–7–1976





### احمد حمدي – 1948

ولد في 09-09-1948 بالوادي. شاعر و أكاديمي. أحد أهم الأصوات في بدايات السبعينيات، الذي حاول جاهدا أن يغير في نظام القصيدة التقليدي و يهوِّي الجنس الكلاسيكي و يغير في مضامينه و أشكاله. له العديد من الدواوين: انفجارات (1977)، قائمة المغضوب عليهم (1980)، تحرير ما لا يحرر (1985) و أشهد أنني رأيت (2000).

#### -1- أشهد أننى رأيت

اشهد أنني رأيت أزهارا بلا مذاق، اشهد أنني رأيت أطفالا بلا أحداق. اشهد أني رأيت أنهارا بلا عنوان. اشهد أنني رأيت تاريخا من الأمطار و الدخان. اشهد أنني رأيت عشقا بلا أشواق. اشهد أنني رأيت مدنا تغرق في الأنفاق. اشهد أنني رأيت أشجارا من النسيان و الأحزان اشهد أنني رأيت أحلاما على الأوراق، اشهد أنني مشيت في الحارات والأسواق. أشهد أنني رأيت وطنا يحكمه السراق، و لم أر غير الذي رأيت في الآفاق. اشهد أنني أقول قسما بالنازلات الماحقات، و أنني أؤمن بالحياة و الممات، اشهد أنني رأيت ما رأيت، لكنني أعجب أن أرى مدينة تذبح حلمها، وتذبح الأشجار و الأشو اق. الجزائر 18–4–1989

#### -2- ما لم يدونه المتنبي

الجزائر 3–8–1985

#### -3- هكذا

هل أخطأ المتنبي حين اشتكى و شدا بالقصيد ثم بكي، كان يمكن أن يتحرر أو كان يمكن أن يقتل الزمن المستبد و يخترق الأفق و البحر يكتب أشياءه باستياء شديد ويهتك أسرار كل القواعد، لا واحدة، و شدا بالذي لا يقال هكذا الشعر دون اعتدال. إنه الشطط المستحيل، و الصراع الذي بعده موعد للصباح.

وأبو الطيب المتنبى قال القصيدة ثم بكي و اشتكي ورمي الزمن المتوحش بالكلمات البذيئة دون الرصاص. يا أبا الطيب المتنبي، كافور أصبح شيئاً من القاذورات الحديثة، و شيئاً من النفط و الخردوات السياسية البالية كل شيء إلى الهاوية، لا اشتراكية في المبادئ و لا أمة واحدة كل شيء على أمريكا يسير على نغمة واحدة.

في الطريق على عجل و دجل يتوضأ بالإيديولوجيا و ينصب عسكره في الحدود. فلا الليل... لا الخيل لا الرم... لا القلم، يشق الدياجير لا الكلم يبرعم كالزهر... و الحلم يا سيدي صار في أمة قد تداركها الله أو حاصرتها المواجع، فاندس خلف المضاجع أو سلة المهملات. يزعم أن المطر ارتد، و أن الخطر اشتد و أن الشجر انكب على أتعابه. هكذا... يزعم أن الشعر ضاع في متاهات الصراع، هكذا ... يزعم أن الحب حرب، أن عينين بحجم القمر الدافئ صارا عقربين. هكذا ... أو ... هكذا، أو ... هكذا،

غير أن الوردة المشتعلة

الجزائر 6–1–1989

سوف تبقى نجمة

أو قنبلة.

عدد **104** 4 نیسان 2007

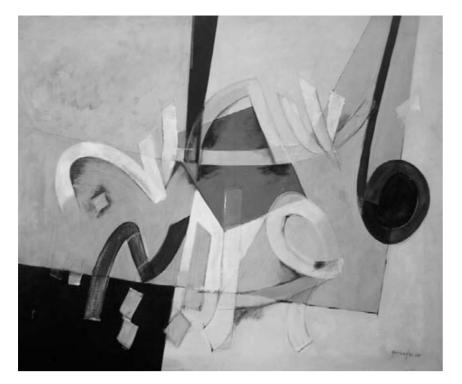

المقدمة السابعة

أنت لست مم يبارك هذا التراب

فلله ملك السماوات و الأرض

تكفى المسافة بيني و بينك

أن تتصدى لهذا التحدي:

فمن باع شبرا من الأرض

و من يشتري جسدي للتراب سمادا

سوف يبيع الضريح.

فسوف يبيع التراب.

### عبد العالي رزاقي – 1949

ولد في 3-4-1949 بعزابة بالشرق الجزائري. شاعر متميز و أكاديمي. لعب دورا مهما في فرض تجربة السبعينيات الشعرية لأنه كان مشرفا على أحد أهم منابرها «الشعب الأسبوعي» و مجلة « آمال» التي احتضنت التجربة الأدبية الجديدة. له: الحب في درجة الصفر (1977)، أطفال بورسعيد يهاجرون إلى أول ماي (1980) ، هموم مواطن يدعى عبد العال (1980)، صادرته الرقابة في الثمانينيات، من يوميات حسان بن الصباح (1985).

#### -1- المقدمات

#### المقدمة الأولى

أنا لن أغادر هذا البلد. سأبقى و لو في دهاليز سجن، أدافع عن لغة تكاثر فيها صفات وجودي. و ذنبي أكفره بالذنوب.

#### المقدمة الثانية

سأرسم وجهك في القلب

أخبئها بين جفني المقري، و سيدي عقبة. بين رحيل عشيقين، لم يجدا زمنا للتوحد أو وطنا للتجلي فانتحرا قصد أن يتوحد في الموت روحان في جسد واحد. أترى الموت جاءت توحد في النفس نفسا؟ ومن قال: إن لحيرته قبرا و مقبرة و قصيدة؟ من قال: إنك مقبرة لم تضم سوى جسدين غريبين

لم يجدا لهما في الوجود مكانا؟

#### المقدمة الثالثة

تعبت من البحث عنك أيا امرأة تورد العرس مربوطة في القصيد، و من أنت؟ غير انتماء لغير انتماء. و يتعبني البحث عنك تسيرين في زمن يتوضأ من عرق الكادحين. و في شفتيك نشيد لأوراس يدمي القلوب، و أشرب، أشرب نخب انهزامي أمامك،

سيدة الموقف العربي.

المقدمة الرابعة

ها أنت وحدك

و المدن الساحلية،

تسأل الدار عن ساكنيها،

و هي تحط على الموت.

يسارك سار يمينا،

يمينك صار يسارا،

تراهن ضد اختيارك

ترهن الاختيار لدى قاتليك؟

فتسكت جدرانها خشية البوح بالسر.

و الحسن الحميري تموّج به في السفينة

أيا رجلا تستباح فحولته الأنثوية

تدخلها عاريا.

فيصبح للدار قبو

تجتاز أوراس

سنبلة لجميع فصول النخيل.

#### المقدمة الخامسة

– ستو حشني

أي قلب بصدرك هذا؟

أفاتحك الآن بالحب أم... بالذي يسن القلب؟ و الهم أكبر من أفاتحه بالهموم. قصيدتك المستريحة في القلب تدفنني في صناديق مختومة بالحديد. أيدفن طفل أمامك حيا و تسكت صونا لعرضك، خوفا من الدفن علك تنجو بنفسك؟ أي المراكب تركب؟ أين ستذهب إن سقطت قدماك؟ و هل سوف تبقى وحيدا، و هل سوف تنسى براءة طفل تودعه مقلتاك؟ أيمضي على وحشة القبر وحده ثم يقول:

المقدمة السادسة يقولون لي: - بح بأسرار أجدادك الأولين - و أي الجدود أحب إليك؟ و أقسم أني: تقمصت كل تواريخهم واحدا، واحدا لم أجد في التواريخ غير انتمائي لهذا التراب. فهل تنتمون إلى الرمل يوما؟ و هل ينتمي الرمل يوما لهذا التراب؟ ألا أيها السائل الآن: دع في التراب جدودي أسمدة للتراب و دع في الرمال نخيلك تنم.

و هل جئت تحمل قلبك للرمل ممتلئا بالذنوب؟

## زينب الأعوج - 1954

ولـدت في 28-7-491 بمغنية نواحي تلمسان. شاعرة و أكاديمية، واحدة من الأصوات النسائية المتميزة التي زاوجت بين القصيدة الحرة و القصيدة النثرية و بين القصيدة العربية و الشعبية. مديرة دار نشر «الفضاء الحر» التي عرفت بطباعة كتب الجيب. لها: يا أنت من منا يكره الشمس (1979)، أرفض أن يدجن الأطفال (1982)، نوارة الهبيلة يكره الشمس (2003)، أرفض أن يدجن الأطفال (2002)، نوارة الهبيلة و مرثية لقارئ بغداد (2007) هي آخر قصيدة لها نقتطع منها هذا الدعء.

واستعد لمحفل الفجيعة،

ما لك لا ترى؟

عن همس الصراخ،

عن ضجيج التصدع

إني أراك إذ لا أحد يراك،

خطاك تنكسر على عتبات الظل،

في انتظار ما يخبؤه ملح المودة و بقايا العشرة الزائفة.

تفتش عما تبقى من رماد رحيلك الأول،

-1- مرثية لقارئ بغداد -مقتطفات-

«أيها الشعر ... أنا لولاك يتيم. )) حمزاتوف

> يا قارئ بغداد يا حادي النجم الضائع، يا سيد الورد في صحاري المبهم. و يا حادي الكلام المخبوء، المحلل بالغياب، المتلبس بالحنين انهض من رملك و جبروت العزلة. يا حادي النور الضائع في القسوة، القاسي في الضياع، فصص جمرات الروح، ما تبقى من زهر القلب و ابحث في علامات النار، عما تبقى من غصة الكبد، و صرخة النكد. موجوع يا ابن أمي و خوفي و رعشتي، میت علی حافات غبنك، و تفاصيل المحرقة.

یا «قارئ بغداد»

شرع قلبك للحكایة و شطط الروح،
ما هو قادم، معتم
ولا مسلك لك غیر طواحین الرماد،
ووحدتك ستمیل نحوك... لوحدك.
فلیكن صدرك بحرا،
ولتكن عیونك نهرا،
ولتكن كفك جمرا،
ولیكن هدیرك ریحا،
سیتفتون نحوك و لكن لا أحدیراك.
سیقولون ما دهاك،
ثم یمضون،
کأن شیئا كان، كأنك لم تكن.
شد قاماتك للموج المكلس



نصیر شوری

هل تريد ما يريدون؟ ضع إذن جسدك على اللوح واكسر عظمة قطع أوردة القلب و توغل في جوف الخيبة. أنت و لا جسد غيرك. نعرفهم منذ زلت قدما الصحراء و انكشف سر الغيب، نحرنا القمر لنرضيهم، نحرنا الشمس لنضيء ظلمتهم. نحرنا النجوم لنعجبهم، نحرنا قامات الجبال لهم نحرنا التربة و الحجارة و ما تبقى في البرية من نفس و قلنا عسى. نحرنا الجمل الأخير وهويبكي عطش الروح، نحرنا الثور الأخير، الأسد الأخير، و حتى النمر الأوحد في الغابة، نحرنا المهر الأخير و الجواد الهارب من ظل الهزائم، نحرنا ما تبقى من كرامتنا و قلنا عسى. و لم تبق إلا مرايا الكتاب...

يضعون الآن في كفك المرتعشة خشبة و سكين.

11

## عمر أزراج - 1948

ولد في 28-9-1948 ببجاية. هو جزء من التجربة السبعينية التي جددت في شكل القصيدة و بنياتها. اضطر في الثمانينيات إلى الاغتراب و المنفى و منذ ذلك الوقت يعيش في لندن و يعمل بالصحافة العربية. له: و حرسني الظل (1976)، الجميلة تقتل الوحش (1980)، و الطريق إلى إيثمليكش (2006).

### -1- حديث حبيبتي

—مقتطفات—

حدثتني عن بكاء الطفل في "يافا" الغريقة عن جريح عانق التربة مشتاقا إلى صدر وطن عن دنا الحزن و ذكر المحن حدثتني.. و هي تبكي و تمد الرمش جسرا للذين قتلوا لكنهم قالوا: " وعدنا و لو عظاما نحن نأتي" و أمالت رأسها نحوي و مرت في السماوات عصافير الوطن فهمت. . ضمت ذراع الصمت، و التحنان، في لهفة من عانق أحلام صباه ثم غنت: " ربما هذي العصافير دماء البسطاء ربما أرواح كل الشهداء". حدثتني في بساطة عن زمان صار فيه الرأس ممدودا إلى الأرض و ساق للسماء عن زمان الموت - و الموت وقوفا

> عن غريق في الكروب نظرت و الدمع يحكي: " نحن ضعنا و انتهينا يا صديقي عندما صار الطرب بعض أفيون العرب"

و عن الجوع و الجوع الذي أمسى يغني في الدروب

حدثتني في بساطة

و أنا أغسل حزني أتعرى يا صغيرة...

في عيونك أنسج البيرق عيد و أعيد..

حلما كان قديما يتغنى في الملامح

يا صغيرة علميني

أن أغنى للخلاص

علميني كيف أقرأ في جراح البسطاء

في دماء الفقراء صبحنا الآتي قريبا

حدثيني عن سقوط الثلج. و الثلج حزين و أنا في مقلتيها كنت دفئا ذوب الثلج الحزين و عذابات السنين.

ليت هذا العالم المحزون كوخ و أنا ضوء الفرح ليت هذا العالم الظمآن حقل و أنا قوس قزح ليت يا صاحبتي تنقلب الأرض سماء إننا آه مللنا عفن العالم.. عصر الموت و الموت جياعا.

#### -2- الطريق إلى أثمليكش (مختارات)

-1- التاريخ (إلى سوزان تشومسكي)

اكتب نفسك وعلّقها في المداخل سر خارج الوقت أيها البربري فالرياح معبأة بالسكاكين لا يؤنس القلعة إلا وحشتها البلاد في السيرك والمحامون في البارات يناقشون علاقة الضحايا بالأسطورة لماذا التاريخ تكتبه المفاصل وأوتار القيثارة تروى بكاء الأرض فقط؟.

#### -2- **الرحي**ل

هل سافرت كثيرا من أجل مكافأة بالفراغ؟ التجار يروّجون لبكائي وبلا سبب أرمى البحر عن كتفي وأسلم لليل بريدا لا أصحاب له رصاص الصمت... يزكي الحنين إلى الغناء ماذا لو يهب الفراغ على الريح؟..

### -3- **الريح**

أنا البربري الأشد عزلة من الصحراء في حضرة من لا أهوى ومن لا أهوى هو المنفى أنا ابن الملوك وبرق الزيتون وصيحات الأوراس وهو يلبس قفطان البرزخ ها أنا أرى عقبة يبيع سيفه في الحانات... أنا البربري النحيل أدق على الطبل ليلاً وأخفض للغرباء جناح الهديل...

#### -4- **العزلة**

في المساء يحوم الغراب حول غنائي... المليكشيات يعلقن الفجر على الخلخال ماذا تفعل المليكشيات حين تهب الرغبة القصوى على أردافهن ؟ ها هن يلقين بالنهر في الجرة هن لا يرقصن حول الفحولة الرخوة...

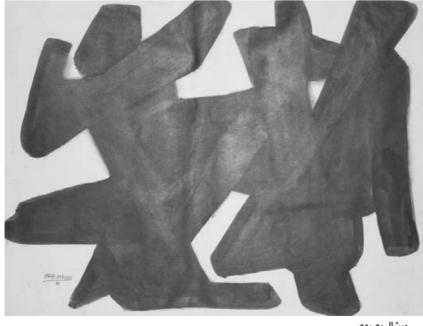



### عثمان **لوصيف –** 1951

ولد في 1951 في طولقة. يعتبر حلقة وصل حقيقية بين جيلين، جيل الكلاسيكية الجديدة وجيل الحداثة. لأسباب اجتماعية التحق بالجامعة متأخرا ليحصل على ليسانس أدب عربي ويلتحق بالتعليم. وعلى الرغم من غزارة إنتاجه يكاد يكون في الظل ولا يظهر إلا نادرا في الوسائل الإعلامية. له: الكتابة بالنار (1982)، شبق الياسمين (1986)، أعراس الملح (1988) و قالت الوردة (2000).

من أين حنجرة بزغت على الوجود

يا وجعاً سماويا ويا شفقاً مذاب ؟

في دورة الأشياء مزّقت الحجاب

ثم إذ خنّت إليك الأرض بعد سقوطها

موقّعا تاريخك الشبقيّ

هل كنتَ في رحم السدائم

يا أيها الجرح الإلهي اشتعل

أنت الندى.. أنت المدى

أنت البداءة أنت.. أنت أنا

وتفيض ملء حقولنا الجدباء

سيروا على إيقاع هذا الحرف

وقفت حورية الرمل تغني..

وابل يغشى اليباب!

حورية الرمل

فرشت وردتها

فطرة الرمل بريئه

قالت: تطهر بالخطيئه

وهُراء ما رواه الراويه

وخذ الخطاب

تخترق السراب

عيدا من سحاب

تزهر في كتاب

#### -1- جرس لسماوات تحت الماء

جرس أطارده فيجرحني الرنين صدى يسافر في يديّ غمامة تدنو وأخرى تهرب وأنا أهرول في سهوب العمر أبحث عن جراحاتي التي انهمرت هنا بالأمس منّى هل رعاها الأنبياء فبرعت مزهوة أم أنها طارت إلى آفاقها تتلهب ويسيل لحن من فمي فإذا البروق تدغدغ الأرض المريضة تمسح الأعشاب والأهداب والشجر المضرّج بالصبابة . . يطرب وإذا الطبيعة كلها سر يكاشفني فأبصر في مراياها الحميمة طفلة عصماء تسقيني الحنان فأشرب وأصير طفلا يستجيب للغوها ويضيع في أحداقها الخضراء يا ليت الطفولة سحرها لا يذهب آهٍ! على جرس توغّل في الضباب فلا يعود سوى زفرات ناي نازف أمطاره لا تتعب أشدو .. أصلّى فالعناصر كلها تتأهّب شوق النواميس استبد ولألأت أسطورة قد مسّها الإغواء فالكون استوى أيقونة من فضة وأنا أنت نسيح في تاريخها

ماذا؟ وروحانا توحّدتا بها

في مهرجان سطوعها تتوتّب ؟

يا حبُّ يا جمر الكلام أعد.. أعد ما تكتب !

هل تبصرين قصيدة

وتعريت تقدمت إلى ينبوعها الطهر بعين غاويه قلت: ماذا؟ وتنشقت حنين اللهب الأول ثم قدمت القرابين ومرغت دمي في الساقيه يا كوثرها العاشقَ.. واللحون الصافيه رقرق الخمرة فوق الرمل رقرقْها.. ودعني أغتسل

يشتعل الأرجوان المسائي يشتعل الموج بين يديك وأنت على ساحل المتوسط تغتسلين الغروب وأعراسه شذرات اللهيب على سوسن الماء والشمس تغرق... من أهرق الزنجبيل على نمش الرمل؟ من فتت البرتقال على جمر نهديك؟ من غمس البحر في عسل الصبوات؟ ومن ساق نحوك هذا المتيم؟ كانت مفاتن جسمك تزداد عند التوهج والنار تلتهم النار كان اللقاء وكان الجنون الجنون آه، جسمُك فاكهة البحر

أنت الحقيقة بين يديّ وأنت البراءة تفتر عن ليلة القدر يا نحلة الضوء والنوْء يا زهرة الثلج عند الخليج ويا امرأة تنتمي فيُقال الجزائر.. لا زال خصرك يمتد في شهوة الأرض لا زال شعرك يرحل في ملكوت الندي وأنا المتوحد بالملح والقمح لا زلت أرتشف التوت من شفتيك وأسكب فوق الشواطيء هذي اللحون غبش النجم يغزل أغنية الصيف فوق جبينك تومض لؤلؤة الشّعرر من خلف عينيك والليل يمزج عنبره.. بأريج الصنوبر والكلتوس.. تحل المدينة فستانها الفستقي وتنعس تحت رذاذ المصابيح لكن آلهة البحر تصرخ فينا فنوغل في شبق الماء مشتبكين ونعلن أسطورة الماء مشتبكين يطارحنا البحر خمرأ بخمر وجمرأ بجمر تهب ًالجذور ويستيقظ الزمن الباطني . . لتركض على جسدينا الفصول لتنمُ القواقع

ولتتدل الغصون

جسمك عيدُ المرايا

و جسمك مجرى الجحرَّات..

وهرقت عشقك أنجما وحمائما تنساب في غبش أنجما الضباب؟ يا نهرَ الغزل وأنت قصيدتي تجتاح هذا البرزخ المهجور عرس البيضاء شفق.. ولعينيك تغريبةُ البحر جرس. . هو النبض السديميّ البعيد هو الهوى الكونيّ وهو المعجزات الألف يا أيها السارون في عمه الدجي وانتصروا .. لكم سهري شهاب برق هو الصوفيّ.. واللغة النبيّة

### عاشور فني – 1957

ولد في 1957 بمدينة سطيف. شاعر و جامعي. أحد أهم الأصوات الشعرية الجزائرية التي برزت في نهايات الثمانينيات و بداية التسعينيات. له العديد من الدواوين منها: زهرة الدنيا (1994)، رجل من غبار (2003)، الربيع جاء قبل الأوان (2004).

اقترابات

#### صورة عائمة لولد قزحي

(...) حبيبي بأي أرض ستهرق قلبك عشقا و تبقى و حيدا؟ سيطردك البحر و البلاد التي أخطأتك، فتخطئ نفسك ثانية و تفتش عنها بعيدا فلا أنت أنت و لا البحر بحر و لا القلب قلب و لا القلب قلب في يتركوا فرصة للصبابة و الذوبان و لا فرصة للبطولة فمر قليلا... و على ساعة في الطفولة، أحب عروسك حتى تفيض الدموع على و جنتيها، و كن عاشقا أولا،

عشقا يطاوعك الحزن الفتح ليلك نافذة للهبوب وتأوي إلى نخلة نائية تتجاذبك الريح والذكريات إلى مطر السحب العالية ثم تلتحق الذكريات برونقها وتؤوب مع الريح حين تؤوب تبوأ مقعدك الفلكي من القلب ... ها أنت أقرب مني إلى سدرة المنتهى وأقرب مني إلى سدرة المنتهى تطل بدمعك الوجع الأزلي تطل بدمعك من أبعد الشرفات لتسكب فيض نقائك من ألق الأعين الصافية

أنت أقرب مني إلى طمأنينة في البكاء تسبح باسمك مملكة الصمت والكبرياء إذا هبت الريح ... تفتح ليلك نافذة للهروب وتفتح قلبي سماء تطاولها النخلة النائية

ثمل بالتراتيل في صمتك المطمئن يطاوعك الحزن يوما فتأوي إلى الملكوت تحرجر خلفك عطر العراجين والغيم والفلوات وما حملت جذوع الشجر وتعبّئ ذاكرتي بالسواقي والرمل أو باحتمال مطر وتووب مع الريح حين تووب

و تقابل وجهك فيها بكف مضرجة بدماء الحروب وحلم السلام وحلم السلام و كل هموم البشر و كل هموم البشر و تكلم قبة هذا المحيط:

... مزيدا من الصمت و الألق الأزلي و ترتيل مملكة الأنبياء.
مرزيدا من الحزن و الصحو... و الحزن و الصحو...
والصحو... و الحزن و الصحو...
أو شهقة الملأ المترنم تخطفني بالضياء،
تتصدع قبة هذا المحيط...

و تفتح باب السماء. (...)

الجزائر 17– 2– 1982 الجزائر 17– 2– 1982

جورج بهجوري





### بوزید حرزالله – 1958

-1- المؤجلة

ولي بلادي

في قصيدتي

يومَ عيدي

كنْ إذاً مثلي

كنْ إذاً

هل أُعيدكَ أم أُعودكَ؟

لن تبارحكَ الغوايةُ

توسّد صدرَها وادفعُ

من تسامحك الجميل

روحاً جديداً للقتيلُ

و خلفَ منعرج السؤال توطُّوٌّ.

حتى تلقّفه السعارُ (...)

وسرت وحدك، والغبارُ

ثم يعود موفور الإهانة كى يهنّئك الـ (سوادُ ذاك)،

كان الصبيّ قد اشتهي

يا أنت يا ملك الصهيل:

حينما هذا السوادُ التفَّ

يا أيها الولدُ الذي ما كاد يحبو حالماً

يا ابنَ السبيلُ

ضاق النهارُ

يلف خطوك، يحتويك

يفر ظِلُّك منك

تحجيم وقتها

يا موتَها

ثم انتهى.

أضعت خيلي،

جفّ النبعُ

ضاع الربعُ

لا كلامَ يباحُ،

مَنْ تستنفرينَ؟

مَنْ صَنَع الحكاية؟ شهرزادْ..!

ولا صباح يطل من سور المدينة،

ومن يُرجّئ مو تَكِ المكتوبَ

فليس هناك أفظع حين تنوي قتلَ حرٍّ

لكَ أن تكون كما تشاء،

عاشقاً أرنو إلى عطش الحقول،

لسوف أهرق ما تبقّي من دماءٍ

كل وادٍ فيكَ مجرًى للتساؤل والتناسل

ولد في 1958 بسيدي خالد بالجنوب الجزائري. من الأصوات الجادة و الحيوية التي ساهمت في تطوير الحركة الشعرية. له العديد من الدواوين: مواويل للعشب و الأحزان (1985)، و حديث الفصول (1986).

شُلَّ الحرفُ في حُمّي المكانُ فبأيّما حضن ستغفو حين تختلف اليدانْ وتُطلّ من وجع الـمكانْ تشدّني للصارخ الممتدّ والمشتدّ أيُّ جريرةٍ؟ يا قاتلي في كل ثانية أما يكفيك مرتجع الصدى الواهي، أما، لا زلتَ تذكرُ كم يعذّبني التنكّرُ سوف تسأل ذات حزنٍ والصغارُ بلا وطن وتراك تفترش الكفن ا

تأتى كالغيم تأتى متوشحة أهداب الحلم وتشرق العتمة تأتي كي تجمعنا في صوت ير شقنا أجنحة ويرتق أوصال الكلمة

تشكل فينا ألوان الفرح الوهاج/ الإسراء/ المعراج/

فاجأ الليل صباحا فانتبذت للفرح المخبوء مكانا في القلب اشتعلت في الدرب امتزجت صيفا وشتاء وهديل لا تعرف شكل الأشياء

وتراك تفترش الكفن ْ

-2- أيام الأسبوع

ظلت لا تتحمل شكل الأشياء أمطارا وهديل/ أعذارا ورحيل شلالا و خرير / ملكوتا .. فنطير

جاءتني ذات خريف للعمر حفيف للقهر وألقت للجمر وعرت جثتها للطير وصاحت هل يسر بعد العسر

ونامت بين ذراعي طويلا وأفقت وأوقفت الليل وغادرت صباح السبت الى الاثنين معا ومسحت على يدها وشددت الأصل الى الظل. عمن تحكين الليلة يا حمقاء وهذي الدال الداء الحال تحاول مطفأة الأدوار تنير وبلا قدم بدأ يسير فماذا لو ولماذا لو تُريحُ قامتها وتؤجل أحبار الفصل

أنا من قادمة هذا الوطن المذبوح بدور الغدر ببرد تآكلت الأطراف، تواطأت الأعراف. ولا زلت أغني ألمي من قال النور من القلم؟

من سطر بالماهت فوق الماء وخط بذرات الرمل وصيته ومضى صوب الباء البلهاء يجر الأسماء الممنوعة من كل صناديق الصرف و لم أقنع بالظرف

فغادرت صباح السبت إلى الاثنين معا.

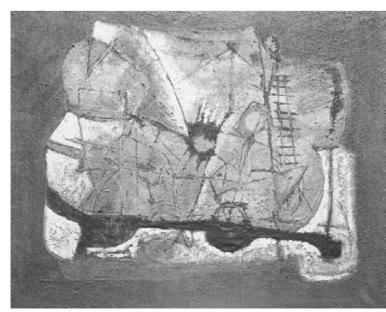

عارف الريس



### ربيعة جلطي – 1954

شاعرة و جامعية، من جيل السبعينيات. ولدت في 04-08-1954 بالبوعناني، بالغرب الجزائري. لها العديد من الدواوين الشعرية منها: تضاريس لوجه غير باريسي (1981)، شجر الكلام (1996)، كيف الحال (1996).

#### -1- سيد المقام

(...) ما لك يا سيد المقام؟ هو البر ينشق عن بحر من بدء الخليقة. هو البحر ينشق عن بر و نحن من خزف و كهرمان من بدء الخليقة. مستنقع يعلوه العشب و شيم الأعراق وحزن البنفسج. يرعبك الموت، تسأل الكاهنة عن سر الأبراج و لا تسأل عن سر البوارج، أو ترعبك الحرب؟ علا... يعلو... علوا... هكذا تعلمنا. المعاجم العربية و كتب الأرصاد... و على ما كان عاليا... و ما كان ليعلو على وحده و السراق أربعون.

> أحد... أحد... أحد... أحد... وحدك سيد المقام، وجهك إلى حائك الحناء، في العراء البنفسجي، حيث لا نخلة و لا جبل،

كالحزن المؤقت الدائم تخنق الزرقة في حلق البحر، و تسهو وحدك عشرة آلاف عام، و لم تبلغ أشدك. يا علي وحدك، نعد سرر النساء و تجوع. نعد ركائز قصر الشعب و الكنوز الرومانية و تشهق وحدك و تشهق وحدك يا علي وحدك يا علي وحدك سم الله و مد يديك القصعة للجميع

لا بئر و لا مطر.

-2- شيزو فرينيا

و البقية في عمرك.

مات على في قصر الشعب،

و بقيت وحدك... يا على وحدك (...)

في غفلة الرقص و مغالبة النعاس، هربت مني. ضعت بين المدى و سفح نخلة.

ما هذا الذي يشبهني في المرآة؟
يشبه ما كان يشبهني،
ما هذا الذي يغني في مهب دمي
و يخرب عطر البنفسج في صدري،
و أراه يلح بمنديل...
صرت اثنتين
واحدة تطوقها صفوف الورد،
و عناقيد النجوم
إذ تخادع الخيول ترضع صغارها.
و أخرى
يباغتها الحنين كل حين،
يتحجر فيها النهر و أغنيات العيد.
ما أحزنني إذ تمزقت،

صرت اثنتين.

أن لا تتكرر. صرت اثنتين يا منتهى وجعي، دنيانين من أمهار، واحدة تنتظر أجراسا

ما أروع أن تصبح اثنين

أن تصبح جماعة أو أكثر.

أن تتحرر،

تردي القتيل حيا، تراقب صباحا ممعنا في السهو، و اقتراف الخيال، و أخرى بماء الجنة تروي اللحن و لمن غيبتهم الفتنة و انتشار البحار، صرت شارعين، يطل الأول على المشمش و النرجس، و صباح القصائد يدخل بحيرات اللغة، من علق اسمه بالأفق و لون الخبز، من سيج بوجهه جميع الجهات، من أحكم بأنفاسه وأغلق جميع الدوائر، کاد یختفی، بصوت يعلّق الدجي فوق المدن و يتسلق قلبي بشراسة الجنون. من أنت؟ ما هذا الذي يشبهني في المرآة، يحاول اغتيالي؟ ما هذا الذي يشبه ما كان يشبهني؟ لست أقدر أن أدري، لست أدري.

وهران 1987

### **عزالدين ميهوبي –** 1959

أتنفس من رئة الكلمات،

و تخنقني هدأ الصمت،

ومني يكون الفتات.

يأخذني لحدود الغسق.

ليس لي أجنحة،

فلتلبسني المقبرة،

و تحرق أشرعتي المجمرة.

أتنفس شيئا من الحب،

بقايا الذي كان مني،

خرجت من الكلمات،

ومات.

و صلت النهاية...

صديقي الذي مات،

ولوح ثانية واكتفي،

مشيت ثلاثين شبرا،

وزدت ثلاثين أخرى،

عانقتها طيور مصفحة.

رأى الناس شيئا من الخوف يكبر،

أدخنة وجدار تصدع... و نار ،

ثم أطفأ قنديله و اختفي.

لوح بيديه

أنا طائر من ألق،

أقتات مني

ولد في 15-6-1959 بعين الخضراء المسيلة. خريج المدرسة الوطنية للإدارة. له العديد من الدواوين منها: في البدء كان أوراس (1985)، الرباعيات (1997)، النخلة و المجداف (1997)، و عولمة الحب عولمة النار (2002). شغل العديد من المناصب السياسية كالعضوية في البرلمان و إدارة الإذاعة. كما كان رئيسا لاتحاد الكتاب الجزائريين و رئيسا لاتحاد الكتاب العرب.



هل دمعة القلب تكفي لأزرع صفصافة في

و الأرض تنفث من رياحين المواسم ما يعطر هذه الساحات، في ألق المساء.

-3- اغتراب يطاوعك الحزن

تطلع من نبض قلبك أغنية، تقتفي أثرا للرحيل و يصبح طعم اغترابك موتا و أسئلة محزنة. و أنت الموزع في الأمكنة؟ أتخرج من كل عاصفة وشوشات و من كل عاصمة مئذنة؟ يطاوعك الحزن... لو كان للطير نصف جناح، لما عانقته الرياح هو الآن يحمل خيط المسافات و الأزمنة.

على مرفأ لا ينام بحضن المدي، وتصدق ما يحتويه انتماؤك للمتعبين، وما يعتريك من الشوق في لحظة كان حزنك أكبر منك، و كان كلامك يمضى بعيدا بغير صدى، فآه من العمر.

> تذوب القصيدة، لو صرت في لحظة دمعة. وتموت القصيدة لو صرت في لحظة شمعة. ويصير اغترابك في آخر العمر نافلة للحزاني ويورق صمت الجنازة فيك

ويقرأ فاتحة الاختتام سوانا.

ليس لي غير قلبك أحمله في شفاهي،

و عينين تكبر في كل واحدة منهما،

أنا عائد...

غربة و احتراق.

سماء الحزن تمطر متى تشاء

وأنا أحبك هكذا... ما عدت أملك غير قطرات الدماءُ فالليل أطول ما يكون بلا انتهاء وأنا أفتش في السماوات البعيدة عن نقطة الضوء الوحيدة قمر يفتش عن سماءٌ. الجزائر 10–10–1998

شاكر حسن آل سعيد

يطاوعك الحزن،

المتداعي.

سو اك،

أيا أسمر الوجه،

وجهك وجهي...

و لكنها موجة للضياع،

أنا أحفظ الآن عشقك،

و أنظار الموانئ كان انتظاري،

و أجنحة الطير اللولبي انكساري.

وحيدا أجيئك ملتحفا سمرة السنوات،

تلملم حرفا لتكتب أشياء يحفظها القلب،

وقلبك قلب...

كهذا التراب...

لكن حزني أتعبني

ومعتنقا آية المستحيل

ويعتصم القلب بالله،

وتذبحك الأنجم الآفلة.

والغربة القاتلة.

وهذا النخيل.

فانثر على صدري المتورم

بعض عنائك قبل الفراق،

تحيط بحلمك هذي الأفاعي

وتعرف أنك سوف تموت بعيدا،

و أن المسافات تعبث بالعائدين إلى حلمك

ولكنك الراحل الأبدي على موجة لا تحب

لقد كان عشقك يكبر في ريح أبنائك المتعبين،

إلى الشاعر سمير رايس.

أيختزل الزمن المتحجر في قدميك خطاك

يقاسمك الحلم آخر نجم تهربه الأمنيات

ضاع مع الأمنيات سدى.

هنا خطوتان... وثالثة لاغتراب المساء، وموت بطيء يجيء مع الفجر تحمل أخباره القافلة، طيورك راحلة في الذهول، زهورك ماثلة في الذبول، وحزنك يجمع ما بين عينيك صمت الفصول وحيدا تضمد جرحا، فيطلع جرح وجرح... من الغربة القاتلة. عنابة 3– 12– 1983

-1- عولمة الحب... عولمة النار وظلي انتهي حكمة في رجب و لي بينكم وطن من ورق، فلا تسالوا القلب عن نزفه، ما السبب؟ شارع من نزيف المسافات استحى من شهيد رآني أصب على الجمر ماء الهزيمة، أنا طائر المتعبين بأحلامهم، السكوت؟ وطني ساحة للجنازات والأضرحة، أنا طائر أتعبته النجوم، فمات. وأمضى على حيث تختزن الكلمات دمي أتنفس من رئة الصمت و الكلمات، وفمي، وعيوني البعيدة. أنا شاعر، هكذا قيل لي، هل أنا وردة من رحيق المساء ربما أخطأ الناس أم الوردة انكسرت في نهايات صمتي، ولم أو أخطأت كلماتي الشريدة. دمي واحة، وشفاهي قصيدة، لا الأوكسيجين يوزع في رئتي فلا تسألوا الناس عني ولا تكتبوا سيرتي، ولا القلب يهرب من نبضه عندما يختنق. ولا تنشروا صورتي في الجريدة. الجزائر 14 نوفمبر 2001 لم يكن شارع الشهداء طويلا... كما كان قبل مجيء صديقي الذي قال شعرا -2- ريحانة الدم الليل أطول ما يكون، و الأرض أصدق ما يقول الطيبونْ كل الشوارع تغلق أبوابها في مسافات و أنا أحبك هكذا ملء الفجيعة و الجنون. قدري أنا… إن كنتِ أنتِ... فإنني حتما أكون. و ألقى بمنديله في العراء و فات. الليل أشبه ما يكون بلا انتهاء، والأرض أصغر من شفاه الأنبياء و أنا الوحيد كما يريد الطيبون وألقيت راحلتي في الفلاة، من ذا سيمسح عن جبيني لعنة الأشياء، رأيت أبي جالسا يتسلى بما كتبته الجريدة يمنحنى، إذا ما شاء، غفران السماء؟ عن جيش إيرا و إيتا وولو... و عن ناطحات السحاب التي رحلت في

\_ عدد **104** 4 نيسان 2007

### سمير رايس

شاعر العزلة بامتياز. أحد أهم الأصوات الشعرية التي شكلت جسرا بين جيل السبعينيات و جيل الثمانينيات. في قصائده القصيرة لمسة صوفية لا تخلو من بعض السخرية و العبث. غير معني بضجيج الحضور الإعلامي و يكاد ينتفي لولا قصائده التي تظهر وتختفي. صدر له ملح الأحبة

والنخيل،

ثم غنیت

تسبقهم للميادين

و الحقول التي أزهرت في الجزائر،

وفي القلب بعض التوجس،

سميت من غلبوا...

كان صوتى جميلا،

في مساء الجزائر،

طبعا...

-3- مرثية

وكان الحبُّ أقرب من شهقة

ومن تعبوا…

ومن نهبوا...

-1- ربّما...

ربَّما انكسرت مهرة الروح... ربما أرهقتني التفاصيل، كي لا أبوح، ربما خذلتني البلاد، ربما امرأة نفثت سمها في الفؤاد... ر بما قيل الذي قيل: سمير تعب؟ سمير غُلِبَ؟ سمير تمنع أن ينتخب؟ ربما هدني موت صحبي على الأرصفة... ربما فعلت فعلها الأرغفة... ربما انكسر الحلم والأغنيات وقيل الذي فات مات. ر.ما....

-2- **عزف** 

ر.عا...

ريما آن للشعر أن يستريح.

إنما نخلة البلاد كاذبة تتزين للريح،

هل كثير على النخيل أن يتزين لي؟ هل تمانع سوسنة أن ترف بين الضلوع و بيني؟ وحيدا مع البحر هذا المساء، شدني خاطر للأحبة... و الأهل، أبصرتهم بين موج و نخل. كان صوتى جميلا. وسميتهم واحدا... واحدا... و تمنيت... كان حلمي جميلا، وكانت ملامحهم،

وبكي طعن الريح. كنت وحدي مع النار الملطخ بالذعر

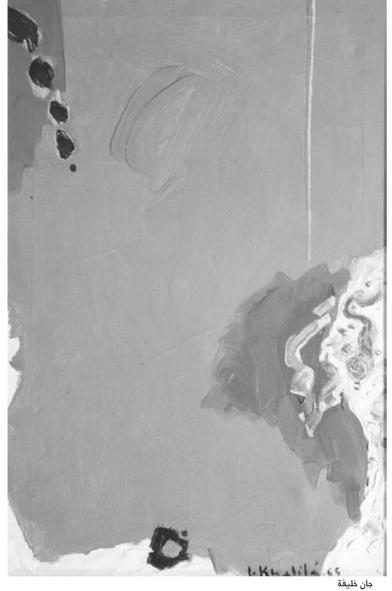

شاسعة أنت كالروح،

طيبة في اللقاء

وطيبة في الضياع... أيها البحر قف مرة

واستمع للنداء العتيق...

أرخيت للروح عنوتها عبر موجك،

قالت لي الروح:

من أشعل النار في جسد كادح ضيعته المدينة؟ من شرد الله في كونه الأزلي؟

> إلى أين تمضي حبيبي على متن عاصفة من تراب بلادك و الأرض أرضك و الأهل أهلك؟ قال: أرضى ناءت بعشاقها،

> > وكانت في ثوبها الأنثوي و الانكسار...

بين ماء ورمل.

أعدت التأمل...

أبصرت أوجاعهم و المواويل،

### عبد الحميد شكيل – 1950

ولد في 22–2–1950 أحد أهم الأصوات الشعرية المعاصرة. أزمة النشر لم تسمح له بالظهور الذي يستحقه كواحد من المجددين في القصيدة النثرية. له: قصائد متفاوتة الخطورة، تحولات فاجعة الماء (2002)، يقين المتاهة (2006) و لكن قصائده المنشورة في المجلات الجزائرية و العربية کثیرة.

#### -1- طقوس غير متزنة

نشتهي أن نوَّجج للريح شهوتها، و للماء براءته النادرة، و للوطن حلمه المشتت في متون الألسنة، و للزمن بهاءه الملتصق بتجاعيد الذاكرة. نشتهي أن نبوح بالسر و بما تضمره الشهقات التي أدمنت حزنها، مارست عشقها في التماعات المرايا التي عودت نفسها على الشهوة الكاذبة. نشتهي أن نفاجئ الفجر يتعرى محتضنا وردة عاشقة، كاشفا ألق الروءيا في شهد قبلة مستعجلة ضامئة. نشتهي أن نكاشف البحر، أن نحاصر النهر الوردة الذابلة. نشتهي أن تتوحد بالندى و النرجس لغة العين العاشقة. نشتهي أن نساوق الموج، ما يفرزه هديل الحمام في الأمسيات التي خبأت سرها و انزوت كيما تؤثث بدء الكارثة. نشتهي أن نسرج الخيل، الطير، النساء الأنيقات اللواتي عذبتهن شهوة تنوس في الجالات الدافئة. نشتهي أن ندخل هذا الوطن في تلافيف النسغ، ينابيع الطفولة، كيما نعيد نشره طبعة منقحة قادمة. نشتهي أن نوحد النهر، الصخر، الشجر الطالع من ظلال القلوب التي أورثتنا الفاجعة.

> نشتهي أن نلم أطراف البلاد، كيما نخلق وطنا نؤسسه من لثغات الصغار الفارغة. نشتهي أن ننظف هذي البلاد،

نشتهي أن نعيد للغة صفاءها،

بهجتها الضائعة.

جنبوها القارعة.

نكنسها من الحثالات القابعة. و نشيد من أعواد القرنفل سدة يرتقيها الشهداء الذين أضاءوا البلاد،

> نشتهي أن نعيد للبسمة جذوتها، رقتها النافرة، و نقحم الياسمين في رذاذ الشفاه التي نسيت عشقها، نشتهي أن نؤسس لحزن تاريخه الذي دمرته التخوم، العبارات الشائعة.

نشتهي لا نشتهي، لكننا نحب هذي البلاد التي رُوعت، و نعشق كل شبر روته دماء الضحايا، الأضحيات، الأضاحي

نشتهي أن نمد الخطو الرشيق لكننا ممنوعون من الشهوة والاشتهاء،

و من كل قول يفك إسار هذي البلاد، يسكنها الربوة الساطعة. عناية 22–2–1989

#### -2- مرثية الماء و القرنفل

و فمي مطعون بالفتنة،

و كتابي ضاق باللغو،

أخرجني من محتدم اللهو،

انتبذت مكانا قصيا،

و بما استنسخته الأيادي الزنيمة.

الأمكنة التي افتضحت مرابعها ولت وجهتها شطر المرايا،

أضحت مأوى للفراشات القتيلة،

للجيف التي ضجت بوحشتها،

نكتب مرثية الماء و القرنفل

نسوي الحجارة برسمها،

ننتشر في الساحات عرايا،

سوى من بهجة النور الأخير،

لم يبق من الوجد الشبيه بالقرنفل

سوى شبهة الذي ركن للمسافات القميئة

و أعراف خيل تدافع بعضها في منتجع اللغات،

كلما أبحرت باتجاهك، سويت وجهك بالماء، و أسلمت للريح ما تبقى من صبح المعاني، و علمت الجزية أن تجيء مشبعة بالتفاصيل التي أيقنت ببهجتها. هي الريح المحبولة بالتباريح تطعن ما يزيد عن حاجة الروح. لو أيقنت أنك متشح بالسواد، و ملتبس بالمعاني المطهمة بازرقاق الشك، لأعلنت اعتدال الماء في ميزان البداية، لكنك متسع الانهيارات المراحل، منبه لما يجيء هطولا، ممتلئ بالفراغات التي تهوي إلى مستنقع الذكري. منهمك في سر التواريخ الدموية، تفرح زهو الخيلاء البديع، تفصد البوح بما كان محتبسا في المآقي، و أدمنت وحدتها الضواحي، فاقنع بما تشظى من سدرة المنتهى. لا لبوس اليوم سوى الذكرى، و ما تدلي من فم تقاطر شهده على درب الأحبة الذين مضوا في الصراخ، و استوصوا حبا بالذين تواشجوا بمساحات الكلام، و أعطوا مصابيح معتقة بالأناشيد مسلحة بالقبلات الشحيحة. آه يدي مقطوعة

و أيقن أن الريح معبر للحياري و أن البوح منتهي شك اليقين. منتبه لك أيها الطاعن في صمته الخلوي، فلا تطمح لكنه سري الذي ارتدى شكل الأغاني ووحد غربته باتجاه البراري، و تناهى إلى حجر في مستوصف الماء، يعرف أن وحدته ستطول، و أن الأغاني الأثيرة مفجوعة بدمها، فاحفظ ماءك الفضي، اسكن غبش النور المعتق. لم يبق من الروح الجليل سوى حشر جات تجيء مثقلة بخفوت الوضوح، و بما تناهي إلى مسمع الطير: بأن القرنفل عازم على اكتساح الثغور، فاحذف رجع الصدي، هسهسات القلب المعرش في الفتوح، اسلب ذاكرة الماء ما تبقى من عبق الوجد، تواجد بين احتمالات الحب و تحقق الموت الجديد. و يبقى كلما أبحرت باتجاهك، عانقت الأحبة، و كتبت الوصية، رميت عصا الترحال، و أدمنت النظر إلى وجهك المشرئب إلى وطن يتضاءل في

### عمار مرياش – 1964

ولد بمدينة البليدة في 8-10-1964 يقف على رأس كوكبة الشعراء الذين برزوا في نهايات الثمانينات و بداية التسعينيات وحصل على العديد من الجوائز الوطنية لقيمة شعره. بعد الأحداث الدموية التي شهدتها الجزائر انتقل للعيش في فرنسا حيث يقيم حتى اليوم. مهندس في الإعلام الآلي. له: اكتشاف العادي (1993) و لا يا أستاذ (1996) و الحبشة.

#### -1- الجزائر

مع أني عشقت الجزائر حتى الجنون و حتى الضجر، وكتبت اسمها فوق ألف جدار، حفرت قلوبا لها بالأظافر فوق ضلوع الشجر، ووشمت خريطتها فوق زندي... واتخذت مفاتنها قبلة و مصلى، واعتبرت هواها اختبارا وحرية وقدر مع أني أحب الجزائر حبا عظيما، أريد فقط منفذا... وجواز سفر، قبل أن يهدموا بيتنا قبل أن يهدموا بيتنا كنت أرعى الشياه...

فإن عدت ساعدت أمي بجمع الحشيش و حلب البقر كنت أعود وفاطمة بنت جيراننا كخروفين بين السنابل، أمسكها فتفر، وتمسكني... فأخبئ رأسي بفستانها المنتشر، كنت أرسم بالفحم في شاربا لأباهي،

كنت أرسم بالفحم لي شاربا لأباهي، وأصطاد وحدي صغار الثعابين بين الحفر، أبني... أغني... أصلي... وأوشم وجه القمر فوق مركبتي...

> ربما قطع العمر شوطا بنا فوق ماء عكر ربما أفسدتني الشوارع،

أنهكني التبغ و الشعر و الخمر و الانتظار وبرد السهر، ربما شوهت سمعتي... وجهات النظر، ربما... ربما... إنما يعرف المدَّعون

> أنه في زمن الطفولة في الزمان الذي كنت فيه أنا اصنع الآلهة من جميل الحجر،

كان أكثرهم... يجمعون صغار الضفادع من برك الماء صيفا على أنها سمك...

الجزائر في 18–12–1989

#### -2- مرآة للمهاتما

حدق في مرآتك تدركني أنا أنت تأملني في صفحات النون الهادئ اسمعني حين تكون وحيدا في الليل تعلم مني الوهم وعلمني الحكمة

أنت حبيبي
وأنا عبدك
قبلني، في شفتي محبوبك
خض عروقي تتفتح زهرتك الأبدية
أنت المفرد والمتعدد
أنت المفرح والمحزن
أنت النسبي المطلق والعدمي
ولست سواك

#### -3- الإشاعة

حيث الفكرة عراف أبله واللامعنى سفر الحكماء جثوت وغالبني الغثيان لقد كنت لحد الساعة محض إشاعة

سبب آخر إني أكره أن أكره تملأ كوني المعياريات وهذا سببي من صير أحلامي العذراوات رميات وتجاهل وقتي ؟؟؟

سبب آخر لن أبني مجدي بجماجم خاوية لن أبلغ نفسي ما دام الحب يحولني سأحدق حتى أنفذ فالماضي يلتهم المستقبل والمعنى فقد الشيء دلالته وتمادى اللغو

إني مندثر جدا وحدك تفهمني نتصابى لنعيش اللحظة مبتهجين نتعامى ليرى الواحد منا الآخر فيه نقيا نتجاوز ذاتينا...

### -4- شبه المعنى

سبب آخر

قاومت كثيراكي أبلغ هذا السبت معافي

صدمتني الدهشة من عاديك العادي وهبتني الثلاثاءات لمكتمل البهجة واكتظت في اللحظة من عبأ هذا الفرح الغامض في الصدر وأطلقني ؟

> ينقصني المعنى حين أفكر فيك لقد حاولت وحاولت وحاولت كذلك لكن الحلم يداهمني والأوراق معلقة كالشعراء وإني أتنفس أنفاسك إذ أتنفس

> > مذ أدركني وقتك ألغيت جهاتي الصماء وصرت أنظر للصمت أفسر منحنيات فراغ الآخر عبر تدحرجه وأزين للبؤس البائس

ها..أنبثق اللحظة منفردا أفرد قلبا بذراعين لأحتضن العالم أضبط إمزادي وأغني: طوبى للأبكم.... طوبى للأعمى... لا شيء جدير بك إني حاولت فحسب



### سعید هادف – 1960

من مواليد 1960 بمدينة وهران. أسس في التسعينات مع الشهيد بختي بن عودة ناديا ثقافيا: آفاق كان أداة تعبيرية مهمة في فترة العشرية السوداء. يعيش اليوم في وجدة بالمغرب منذ 1998. له: دليل عاطل (1994).

#### -1- السيـــدة

السيدة ذات العينين الصافيتين والشفتين الرقيقتين والبشرة البيضاء والشعر الكستنائي والأنف الأخنس المسترسلة الانتباه في موضوع الحرية. السيدة ذات الملامح الوديعة، والمسالمة، إن لم تَخُتّي فراستي السيدة الوحيدة بين رجالنا المحترمين، بحصيات صمتها الشبيهة بحبات الكرز، ترشق مداي الزجاجي البالغ الهشاشة، ترشق، وهي تنصت إلى حكاية رابحة، تلك التي رفضت المحكمة أن تنصت إليها وهي تسرد تأوهاتها على جبل طارق. السيدة ذات اليدين الحريريتين، والشعر الكستنائي المقصوص والمصفف بعناية، التي تضع خدها على كفها وهي تصيخ السمع، بنظراتها الناعمة وصمتها الأنثوي، ترشق بلاغة المؤرخين. السيدة التي تجاهلها جلسائي المتحاورون حول «الرق ومسألة الحرية»، حينما شملتهم القيلولة ببنفسجات النعاس، وهم يتثاءبون قرب العتبة المحللة بالأمداح، للباب العالي المفضى إلى الحرية. سيدتى الحرية! أيتها الشامخة، الشاهقة! أيتها السيدة المتلئة صمتا المكتنزة سحرا وحده أبوبكر الغنجاوي يعرف أحفاده الأوغاد! أيتها البربرية العربية! كيف تسمحين لهذا الوغد أن يتسرب مع أنفاس الوقت على هيئة رجل حكيم، يسرق من المدن الحدائق والخبز، ويضاجع الأزقة كي تنجب قطعانا من المشردين

#### -2- حالات مغربية

والأيدي الرخيصة والحالمين بعبور البحر.

وجدة /28 أبريل 2001

بورقراق ينساب أبو رقراق منتعلا صخب التاريخ وفي قلب المحيط يبث أشواقه نحو مرافئ الضباب على ضفتيه تحنو العَدْوَتان، كما لو أنهما تسترقان السمع، أو تسردان عليه سيرة المساءات البحرية.



فاتح المدرّس

#### مزار

في المدخل الذي يفضي إلى المزار، امرأة بربرية من سباسب نجد، تخبئ في جيب الغيب ساروت البشرى وفي الممر الذي يفضي إلى الحظ، تمكث يوما...
...أو عاما، ريثما يأتي أول طارق وعلى شرف الخطوات المغموسة في عطر الله، تزخرف بالحِنَّة أصابع موغلة في الحلم

#### طفا

على رمل الأطلسي، طفل يلهو .... طفل يلهو .... من حماقاته يبني زورقه ... ثم يسمّيه، ملتفتا إلى الأفق الغربي، يصرخ في الموج: إني ذو القرنين، سأشق عباب الظلمات وألمس قرن الشمس، ثم أسوس فراغي

#### لمنحة

الناي صوت الروح، والعازف المتجول مُتشحا بالنسك يحاصر هامشه من (خبز) الزاهد، أو من فاجعة البحر، يطعم نورسة الزمن (الحافي) وفي انعطافات الوقت، سلالات تسكن ذاكرة الموج، وطفل يتربص بالتاريخ ثمة رنين يفضح زخرفات السراب وبهرجة الماء، رنين خطى جان جينيه، وفي قلب النسيان عين ساهرة...

#### الساقي

قامة خرافية تتهندم بالهيبة وعلى كتف الإغواء، قربة مترعة بالمعنى وما إن ينسكب الماء المقطرن في لمعان السطل النحاسي، حتى يترقرق منسابا في حلق الزمن العاطل عن فاكهة البوح

#### سبتة

حينما حلّقت نوارس تيطوان في زرقة الفجر لاحت سبتة من شرفة الماء محفوفة بالنداء تمد أريج أصابعها نحو أفق تساكن في رحم الكلمات من مراثي ابن حمديس حتى مواويل لوركا

#### عين أسردون

جبل يستانس وحشته يرعى صحو الجسد الولهان، يساكن ظلا تختر في غفوة أسطورة. تحت جناحه، ينبوع ينادم همس العشاق وخرير يروي لذهول الأشجار سيرتها المنسية في كنف الحدود

#### و جدة..!

عمت صباحا أيتها البعيدة في القرب أجيئك من وهران، كما لو أني أعبر من قارة إلى أخرى يا للعبقرية...! عفوا..!أيتها الجغرافيا المعدلة إلى الأسوأ وأنت أيها التاريخ...! مرحبا بك أيها المنصت الأبله في حضرة ابن خلدون.

### ميلود خيزار – 1963

ولد ببسكرة في 23-7-1983 بالجنوب الجزائري. شاعر من الجيل الجديد اشتغل على جسد القصيدة أكثر مما اشتغل على خطاباتها و حاول أن يغير في بنياتها و تيماتها. له: نبي الرمل (1993) و شرق الجسد (2000).

هنا حطوا رحال التيه ...عند العين ما سئلوا لم اغتربوا ولا أيان جاءوا ...زعموا إذا جن المساء... استوقدوا نارا ودارت خمرة أزلية ...طارت لها ألبابهم

دخلوا بياض الرقص والحمي

شد حنينها شجو / نداء ولربما اجترحوا سديم الموت

فبكوا مريرا

يشرده السماع

أتت نار على الحي الغريب وقيل: ريح صرصر

فارتحلوا

فأصبح ماؤها غورا

وقيل: ضاعوا

...زعموا فتاة عاشقه

يطفوا على الماء الأسير

و بالجسد السقيم

وقيل: تبخرت

ومضت مع الجسدين

تلتحف السحابه

وقد طلعت هنالك زهرتان غريبتان وراحتا تتناجيان العشق

-1- الربابــة

وقد غشى الربابةَ شوقُها للغاب

باء بهم إلى الصمت العراء

ينكأون الروح عصفور...

...زعموا

قيل: استبد بهم حنين التيه

وقيل: استأثرت بالعين ساحرة

وقيل: تبددوا شيعا وساحوا في الجهات

خرجت ، غداة العيد ، تستسقى

وعند العين جاشت عينها

وإذا بوجه حبيبها

فرمت بجرتها

...إلى نداء الماء واختلف الرواة...

فقيل: لازمت الحدادَ العينُ واندثرت

...زعموا

تحتفلان بالعيد الأخير

الشبابيك المضيئة.

عندما امتدت أغانيه على النهر الكبير رقرق الخمرة و استلقى على عشب المشيئة.

كان يدعو الناس للعشق، و يمحو ما تبقى في الأغاني من غبار الأزمنة، كلما مر على بيت، رمى فيه كتابا، و رمي شيئا غريبا.

كان يهوى الطيش، لم يملك من العالم إلا رميه بالزندقة. حينما قال بأن الله في الجبة، كانت روحه ترقص ما بين النوافير و حضن المشنقة. كان يمتد جنوبا، و عميقا في النبوءات. و أنّا نحمل العرش الذي يحمل أحلى زنبقة. و أكتفي أن أطلق النار

> بعدها امتدت على الوردة آلاف الضباع النتنة.

على كل الحروف العفنة.

...إلى أنقاضه... الحيي الغريب وكلما جَنَّ المساء ...وكلما التبدت سحابه ... شبح لطفل في البياض يجيء يحمل جرة يستوقد النار القديمة ثم يحتضن الربابة

### -2- النبي الفاسق

لم يكن يحمل أسفارا... مضى تحت السحور، يقرأ الشعر و يبكي كلما حف به الورد أغراه الخرير. لم يكن يشعر بالحب، و لا الرعب... انحنى، حدق في غابة عينيها البريئة و ارتمى: في القبلة الأولى رمي الحكمة، في الثانية استلقى على العشب، و في الثالثة استغرق في الحلم، فغطاه الحرير. لم يكن مكترثا، عاد على وردته، فتحها...

دس ذراعيه و غفا



## نجيب انزار – 1966

-1- مرثية لقارئ بغداد

—مقتطفات—

ولد في سنة 1966. شاعر و أستاذ بجامعة الجزائر المركزية وهو واحد من الأصوات المهمة و المتميزة التي ظهرت في بدايات التسعينيات. له: كائنات الورق(1998) و فراغان (2002).

-لا تكتب

متقطفات –

«اللحظة و الحيز و الفرصة ثمرتي أنا، جيل من الشهوات و الغناء. » لا تكتب قد كتبوا قبلك، قبلهم كتبوا و سيكتب من كتب.

> لا تكتب على الإطلاق فالمسالة الآن لعب. لا تلعب، قد لعبوا قبلك قبلهم لعبوا، و سيلعب من لعب. الحبر جفا، و القرطاس قد نهب. النور غفا و غفا الشعراء.

> > هل تنوي مقايضة الوقت؟ تحرير نافذة من عين حسود، تصوير اللحظة سمان؟ الشهوة لا تخبو، يخبو الإنسان.

لا تلعب. لا تنس، أوّلت كثيرا و نسيت، أولت إلى أول العمر لم يكف الحبر و الورق لم تكف الأسنان. (العمر طويل لمن يسال. العمر رهان.) لكن اللاهوت تمخض عن جبل واللحية عن فأر.

لا تكتب.

للعمر بقية، ثم لن يتنزل هذا الموت عليك، سيوحي لك، سترى بابا خلف الباب والباب على لحسبة أبواب ثم ترسل عينيك، ترمقهم: "هاهم الغوغاء، هاهم سبب الأسباب"

وتباكى معهم، لا تعرفهم، لا تنساهم، قلبي وعصاي شهدي ومناي، أنت تعرف أقراص الهذيان،

تعرف بيتا ليست به أبواب ونوافذ. بيتا معزولا وقيا: (لا شيء سيعلو فوق يدي صوتي صاروخ الحب) ... و أصابعي العشرة أوتاد أعراس ونهود. كيف تعرفهم مضضا، صرت تسألهم، حاجاتك دخان،

أحلامك دخان.

و اليوم تحاسبهم: - من كان وراء اغتيال النرجس؟ ماذا يتبقى للفقراء؟ - من كان وراء الرعد و الناس نيام؟ من كان وراء الفيضان؟ (الفلك غاصت أكثر في التلمود) - من كان وراء اعتلاء العرش و الماء أمين يصلح للنزهاء؟ من كان وراء أبي و الأبناء رضاع؟ ضاع الخبز عليكم ضاع.

لا حاجة لي بالضياع،

جاء الصناع،

رحل الفنان.

أصبحت عديم الذوق أتحسس أذواق الناس أرمي أشواقي ونقودي، لا حاجة لي بالمال في رأسي سمهان برق و طيور ملونة. لا حاجة لي بالشعر،

كثير من الشعراء يقولون بأمر في النحو، يقولون كما قال من هم فرق رؤوس القصيدة، لا حاجة لي بالمجد، الصالون بديكور الحلم

بالجولان و أسوار القدس،

بالنالوت و أعواد الحرية،

سأغرد مثل طيور البرية،

لن أشعل رأسي إلا بالتغريد،

سأحلق فوق غابات الأزرق،

سأقلد هذا الصدر الولهان حصاني.

يشبه الواقع. تتلمذت، صارت لي خبرات و نفوذ أتباع وعهود

صرت کما صرت أعلم التائب كيف يعشق امرأة ، و أعلمهم حكمة الفرغان، شارفت أهدابي و لم أعلم بالكاد تداركت الوضع.

> لا أكتب منذ الآن، لن أشعل رأسي بالثورات، بالثابت و المتحول بالدادا و السوريال، بالناس و أشياء الحال، بالغارات الجوية في الأخبار،

23

### إبراهيم صديقي

صوت مهم من أصوات التسعينيات. لا يذكر التجديد في القصيدة الكلاسيكية إلا وذكر اسم إبراهيم صديقي كصوت لا يمكن تخطيه. سيطرته على الوسائل الفنية للقصيدة سمحت له باحتلال مكانته مهمة ضمن الشعراء المحدثين. لم ينقص ارتباطه بالنموذج العربي القديم من قيمته الحداثية. لم يتخل عن غنائية القصيدة العربية و عن احتفاليتها. له: الممرات (2001).

#### -1- لأنك المتنبى

لكلل قلب إذا يأسي دوافعه وضعت عملم الأسمى فينا فمعذرة إني قرأتك في الآمسال نائسيسة في مقلتيك اللتين الله صاغهما فيم انقطاعك للأحسلام تتبعها لأنك المتنبي كنست أحزنهسم لأنسك المتنبي لسم تسزل ألمس إن لم يسعك من الأعمار ضيقها وإن مدحت أناسا كي تصانعهم يا مالك اللغة المثلى وسيدها الشعر إن همم في أمسر يشماوره إني أخاطب فيك القلب منكسرا حملت مهجتك العطشي وسرت بها مشيت خلف بريق الجحد منفردًا لكين مثلك من أعدائه ومن قالىوا ادعىي ذات أيسام نسبوته إن صح فالعذر موفسور لمن فتنسوا ولا غرابة إن قـــالـوا فـان لــه لأنه المتنبسي كسان أولهسم إن يحسدوك فيان البدر تحسده وإن يكبدوا فأقدار الحمام أذى ألست ذا أدب يرنو الضرير له تنام ملء جفون عن شواردها وقفت وحمدك والأقمدام داممية كان انتماؤك في عينيك ملتهبا وفىي دمائىك أثىسار لحاضىره كأنه جحهفل فسرت أواخسره يا شاغل الناس مشغولا بما جهلوا شاخت قبلبوب لمن هياميوا ومين عشيقيوا أعلنت حرباعلى العادى تهاجمه أمنت بالعزم دربا لاشريك له لم تلتفست لليسالي وهي ثائسرة وكنت في كل حال غير مكترث دين الستفسوق إعيساء فرائضه أنت الـذي اخترت هـذا الـثـقـل معتـقـدا وأن دهـــرك إن بـــــواه مــانعــــة أنت الذي اختار شوك الحرف في يده أحببت: بالله قل لي هل هي إمرأة أحس فيك لهيبا إذ تغازله سألت شعرك عن محبوب قائله أحس فيك لهيب الحب متقدا إن كان قلبك تحدوه مطامحه وإن تزعـــك أحاسيـس برقـتها

### -2- أرصفة الحلم

أيا صاحب السجن فسر أميمة ما راودتني ولكنها قُدَّتُ القلب والشاهد المقلة الساهرة وقيل افترقنا أيستطيع أيار أن يقنع الورد أن الشذا لحظة عابرة؟ أنا الآن يا صاحب السجن أرفض كوني أنا وأرفض أزمنتي الغابرة و أرصفة حفرتها خطى الذاكرة. لتعرفني الآن عش موعدا مستحيلا مع الحشر... عش لحظة الآخرة. شعرها كان رحل الحمام إلى المشرقين، وعينا أميمة بحر تغارق في زورقين وقيل افترقنا... أيستطيع أيار أن يجعل الورد و العطر مفترقين؟ رفيق السجون رأيت أميمة فيما يرى النائم، اكتحلت بالرحيل وفي شعرها موجة ثائرة... نفتها البحار. فأبصرت صورتها الحائرة يعوذ بها من هداه الجدار. رفيق الغياهب، ما الفرق بين الحقيقة و الحلم؟ ما الفرق بين الولادة و الاحتضار؟



وكل جفسن به تنبيي مدامعه لاتأخذنسي بعلم أنست واضعه في ليلك المرّ إذ هاجت مضاجعه مــن كبريـاء، وفي هـول تصـارعــه ويسل لقلب غريبٌ عنه واقعه وكنت أغرب من بانت مرابعه تصيح في لجه الدنيا مواجعه فقد كفاك من التاريخ واسعه فالكون مادح مجد أنت صانعه يا من عصى المعانى الخرر طائعه والسفن إن رام إعسجسازا يراجعه والحلم مستترا ضاعت مواضعه والماء حولك قد جفّ منابعه ولم ترعك من الآتي روائعة ينسال منه وأقدار تقارعه وأن فسي الناس أقواما تبايعسه لأن شعره أعجاز بدائعه نفسالهذا وأقصى قد تنازعه وكل من قال حرف بعد تابعه كل النجروم إذا ضاءت سواطعه من العرابيب إن غنت سواجعه ومن بــه صمــم لابــد ســـامعـه ويشتكي الخالق من نوم يقاطعه والحزن فيك مقيم الرحل قابعه ترنو إلىه وقد غاضت مراجعه وفي محياك من ماضيه طابعه من بعدما انهزمت منه طلائعه وياكتابكا نرانكا إذ نطالعه وأنت دوما صبى القلب يافعه في عقر وإذا أخني تدافيعه والموت حـولك قـد قـامت مصارعـه عليك لم تخش هو لا أنت قاطعه فالعمر تزهر من ضرر منافعه ومذهب المجد إعسار شرائسعه أن المراد سيدنو منك شاسعه عنك التوصل قد تفنسي موانعه حتى تلاشت جريحات أصابعه أم أنها طيف شخص أنت صانعه وإذ تبكّيك من وجد مرابعه لكنها لم تقل شيئا مطالعه لكنسنى لست أدري من توادعه فخصمك الدهر تحدوه مطامعه فخصمك الدهر لاإحساس وازعه سافر تبعثر ومت في كل آونة فأنت قهرا فقيد العمر ضائعه وعش مدى الشعر صوتا في ضمائرنا يصغي له القلب إن سدت مسامعه



الجزائر أكتوبر 1998

### نصيرة محمدي – 1969

ولدت في في 1969 في بيرين بالجلفة. تمتاز قصائدها بالبساطة و بالاشتغال على الحالات اليومية. برزت في بداية التسعينيات مع كوكبة من الشعراء. ترأست جمعية الاختلاف بعد تأسيسها قبل أن تستقيل منها. ساهمت في الكثير في الأمسيات و الندوات العربية. لها: غجرية (2000)، و كأس سوداء (2002).

#### -1- ميرا

عودي يا مريم،

علميه الجنون من جديد أحمليه على أهدابك، لوني أيامه بذهول البحر و حكايات امسيردا المعتقة، بجرح الذكري و أنفاس الأب الغائب. مريم... المطر يغتالني، أنا مازلت أنتظر وعودك المرسومة. بالبنفسج و رائحة البحر. أيتها الغجرية التصقي بالقلب و أعدي مائدة الفرح، فيض من عيونك البهية، غيمة من ارتعاشة الشفاه ثم شردیه یا طفلة توهجت بالغوايات و الأغاريد. هذا الماسك لي سوط الفجيعة يلبسني عباءات الوهم، يرعب غربتي يا مريم، علميه الجنون من جديد،

عودي...

عودي...

الجزائر، مارس 1993

#### -2- لا بحر في باريس

عودي...

كلما غسلت البحر بعيونها، خبأته في ثوبها و تنهدت.

رجل من أقصى الوجع،

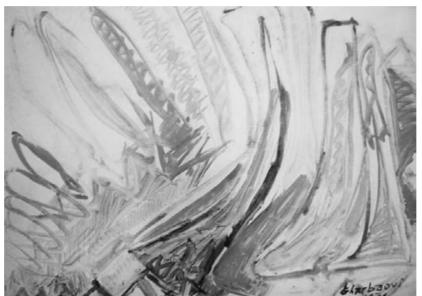

يأتي على شكل رسالة بالبنفسج و رائحة باريس و أحزان السين... يلفني ضامئا يشاكس الجرح، يمديدا، يحاول شيئا، خسئت الأيدي التي تذبح، ثم تلين. الغجرية كالعادة تنهدته في سيجارة بللت حروفه في شريط لفيروز، و توشحت بالأزرق. لباريس زرقة الموت و قلبي المدفون في أحد البارات، مدهش دمي الحار في شتاء باريس، في تلاوين الصباح المثقل بالثرثرة و القهوة. من ذا يحاول أن يلين و كل النسور التي لبستني تغيب، ليست تسقط غلا النسور.

جلال غرباوي

طفلة في التصاق توأمين شدت يدي في محطة تعب، تذكرت... تشردت، صيرت يتمى دالية، طفلة في فيض انتشاء، هدهدت ألمي قالت: و الرحلة اغتصاب للوقت، كان ذا الرجل الذي شربنا، رجل من التقاء كاسين، من شهقة لحظتين، يتسلل ما بين العين والعين، يشهر الحب و السكين، يا له من... يا عينك الباكية يا احتضار الضوء كل عاشقة راحلة.

هل يعرف السمك وجهته؟

من لون الشجن، من تحايل الغبن فضلت عيونها خرافة، شطرت قلبها تفاحة ببابها قلق كسيح، وقفت تسائله: کم ذا سکرنا؟ کم ذا بکینا؟ ضرنا أن الوطن هارب و القلب غاضب، و الرب غائب، المواقع خاوية الإشارات هاوية و الوطن التباس مر يرتدي معطفك المعد لمطر محتمل و سفر حاف كالقدر.

يا غربته... يا رجلا قتلت نعناعه امرأة،

امرأة... غربة.

ملت من تسريحة الكون،

هل لي أن أحلم قليلا و امنحيني لك قليلا، نتوجع ربما لكننا سنكبر للذاكرة أن تصمت قليلا و لنا أن نستريح قليلا لأن الأنبياء مزورون و لأن السنين الطائشة منذورة لمزيد من الحماقات و لأن رماد رجل ر - - ر يخرج الآن من فمي. بيرين21-8-1994

### علي ملاحي – 1963

ولد في 7-3-1963 بعين الدفلى. شاعر و ناقد و أستاذ بجامعة الجزائر المركزية. يعتبر واحدا من الأصوات التسعينية الإبداعية و النقدية المهمة. يغلب على شعره الطابع الحماسي و الوطني و النفس الطويل، و هو لون من ألوان الشعر التي رأيناها مع الرعيل الأول. له: أشواق جزينة و صفاء الأزمنة الخانقة.

### -1- كيف لي أجد الوطن؟

– مقتطفات –

العابرون تكاثروا .. وتآمروا..

والعابرون .. العابرون

تناثروا..

كالموج أنت.. وهذه الريح التي

هبت .. سبت كل الحدائق ..

أيها الباكي على طلل ترفق .. قد سبوك،

وعلموك العشق في كل الجهات ..

ىكايە..

و كفاية...

والحزن أنت .. وأنت كالحزن الذي لا ينتهي،

وهواك مكسور .. ومغمور

وقدك آهة للآهلين بحزن نوح..

أنت المواطن، والمهادن، والمخاتل، والمقاتل، والمجاهد، والمعاهد، والمكابد، والمساند، والمشرد، والمعدد، والملبد،

والمسود في مراسيم السنة..

أوكلت أمرك للعدالة .. والحثالة .. والهواية .. والنفاية والغواية

لاكتساب المرحلة..

مع من ستضحك .. والصناديق اعتراف كاذب ؟

وهوية عربية وطنية..؟

إن شئت سحر حالم .. ودبيب شعر من غزل

أن شئت رمان الطفولة ..

لعبة فيها ابتسام عاصف .. أو ذبحة صدرية..

... لا لست شباك التذاكر، كي أسدد فيك حزني

أيها الباكي على طلل ترفق..

كنت تسلية وأنت اليوم مئذنة المزاد..

العابرون . . وأنت أبواب الترفه والتسفه والتلهف

والتطرف والتكلف والتصرف والتعرف

واقتطاع الأوسمة..

أنت القصائد كلها .. أنت العوائق كلها .. أنت الحدائق كلها .. أنت المرافق والمشانق كلها

أنت المرتق والمعتق والمغرب والمشرق

والممزق والموثق باسمنا ..

أنت الكراسي والمراسي..

أنت صندوق العجب..

يا موطني .. الله غالب..

صنعوك بالحب المبيت والذكاء الخارق..

وقبلتهم مضضا على مضض..

فوجدت ما بين الأصابع ضرة أخرى

أدرت الظهر ..

أشعلت التأزم والتقدم والتراحم والتزاحم

والتلاحم والتخاصم

خصلة كبرى..

تجيء الشمس من كل الجهات - وقد تغيب..

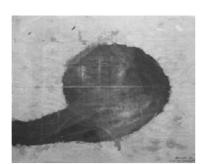

ہیمت محمد علی

لكنني - وأحيط خدام المرافق والوثائق كلهم، أن البويضة قد تساوي درهما .. وعلى مسافتها تدور الأنظمه. فيها اليسار مع اليمين .. أو اليمين مع اليسار.. وقد تغيب الشمس عن مح البويضة.. والشهية واسعه..

من يا ترى يعطي الأساور للمحاور والمتاجر.. والحنايا عابسة..؟

من يطلع السلم..
على المأتم..؟
من يرحم الكلمات .. في شفة الصباح ..
من يصنع اللؤلؤ..؟
من يدخل الخندق..؟
وفقا هنا وطن .. هنا جدل.. هنا أمل..
هنا بوابة لبرامج وطنية..
والحزن لحيته تغطينا بأسراب اللحي
لا حلم لي.. لا طعم لي .. جسدي زكاة
المشكله..

الموت ميلاد وحيد . . لكنهم أعطوه لونا مذهلا . .

صبرا يذيب المهزله ..

يا سعده وطني .. تجلى ثم أكبر ثم أدبر ثم أعطى مقصله..

> والله لا أحد سواه.. والشعب لم تسقط مناه..

قد نقتل الأيام والأوهام .. ندخلها ونخرجها بقلب ساطع" وأصابع الدنيا على جسد الوطن. قنديلة فيها انعتاق.. فيها رحيق من شهاده.. وسعادة مثل العباده.. وطلاقة عربية..

لا طعم لي إلا تفاصيل الوطن مغروسة فيها المحن... من أين لي أجد الوطن..؟؟



### خيرة حمر العين

شاعرة و أستاذة جامعية بقسم الترجمة بجامعة وهران. من الجيل التسعيني الذي راهن على الحداثة ورفض كل وصاية على الشعر و اللغة. ساهمت في الكثير من الندوات العربية حول مشكلات الترجمة و الدراسات السيميائية. لها: أكوام الجمر (1999) لم نشته قمرا (2001).

#### -1- شظایا

منذ اكتشفت جسمي الجميل منذ اكتشفت وجنتي و جسدي النحيل، منذ اكتشفت لؤلؤ عيني الزمردة ووجهي اللجين وأنا أمقت الحارس الذي يطل على شفاهنا و هي تفر راعشة اليدين.

> لم يكن حبنا معنا، فجأة دس فينا سيفه و مضي نزف فرحا لم يكن ملكنا نزف قهوة مرة لبنا نزف...نزف... نزف... و كفي. مرة وقف، سال عن طريق لا يصل عن صباح لا يطل، حبنا قد الفناه بطل كيف ينسى نصف عينيه لبكاء أو ملل؟ كيف ينسى ثم ينسى... ثم ينسى

> > رائع الفردوس والقبل؟

لا أملك لحظة للجنون أصبك فيها، ذلك وهمي الأخير، فأنا امرأة ترتكب الحماقات بلطف و تنسى. لا تدعني أسميك، أنت وحدك في القلب لا تهرب... لا تغب... في معنى اللهب. للقلب ذاكرة أخرى و مراكب تنتحب و ألف نورس ينام في مرافئ التعب.

ها أنت تتسلل من نافذتي كطيف والأزرق نائم لا توقظوه خذوا كل شيء اتركوا لها بعض أحلامها

اتركوا فضة السيدة اتركوا ضفة موصدة. اتركوا دمعة موقدة کي يضيء دمي ست و عشرون أنثى عمرها،

> كل هذا الهدير امرأة كلما حركت نجمة سقطت وردة هدهدها الماء أوغلت في النعت حتى شدك الانتباه فوقعت في المبهم.

كم أنثى تريدون اغتيالها؟

هيأته غربته الواحدة صورته، موطنه.

#### -2- اعبريني إلى آخرك في المنام

استريحي فالمكان معد لعينيك هذا المساء و لا يليق بجمالك الذي أعدت له الفتوحات، و أقيمت له الصلوات أن يجهش بالبكاء.

ارفعي عينيك نحو السماء، و تعري في حضرة الضوء و انسجمي مع نسائم الفجر، و اختفي في طيات الورد و نامي في أحلام الشعر فليس هناك مكان يليق بحسنك و دلالك غير الكلمات.

> أنشديني نشيد البروق، و غني لي قصائد الفرح، و احلمي بالفراشات و العصافير و اعبريني في آخر المنام فأنت مذ نزلت إلى النهر تستحمين تجلت آخر ومضات الحريق، ومن يومها و أنا أنزف في جنون و أسلك في حياء.

يكفى سنونوة واحدة في سفر جل الكلمات. كي نسوّي صلصالها وترابها للجهات. يكفي انتباه جميل لمقلتها وليلة أخرى بصحبتها كي نلم أحرف باقاتها في السلالات و للنجوم الملاءات.

#### -3- يكفي سنونوة واحدة

يكفي قليل من التيه في ضفيرتها و نافذة تطل على عروش زرقتها و نعيد للقمر أهدابه التي هربوها

البنفسج في الشرفات مات، و السيدات الجميلات يبعن آخر دراقهن

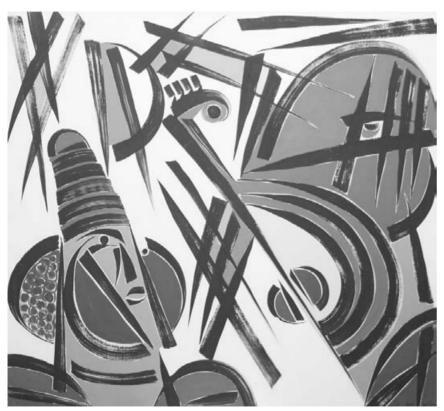

في المزادات.

يلفه ليل

تقول التي في يديها اخضرار المواسم

أرى قمرا تدلى على آخر الدرب

وفي مقلتيها نبيذ الكلام

أطل على قاتلي في المنام

يلم بقايا نهاية عام.

### عادل صياد – 1968

ولد في 1968 بمدينة تبسة بالشرق الجزائري. من شعراء التسعينيات الذين اكتووا بالشعرية السوداء و على الرغم من حالة التشرد التي عاشها، لم يسقط شعره في الخطاب الوثوقي السهل. قصائد حادة و غير مهادنة. تشغله في جهده الأدبي، شعرية الحلم الصوفي الصعب المنال. له: أشهيان (2002).

#### -1- أشهيان

(...) هو هكذا يفترس القامات حتى مطلع الهتك، يرمى المواثيق الوثيقة بالضجر لا تتركيه يموت بين الناس و الأقواس، كل الوقت وقته لانتصاره في الجحازر و البراري.

هو كهذا يتعفر يمضى على أسوارها بالزعفران النزيف و يقيم حضرته على تاريخها، يتوحد

هكذا يتلوث بالتاج و الأحراش و الأطفال ثم على مزاهرها أقام

و بلل المعراج بالأعراس و الفلوات.

يستبيح العابرين إلى النشيد فرق الكون و انبجس العبور كأنه الذكري فتلك جنائز الترياق تسكنها الجواري و القيان. يخلدن مع اللذة و الأفيون

ماذا صنعن بنا؟ نحن لسنا هنا... أو هناك حين ندلل أطيارها القزحية بين المروج و بين الألم... وانتحرن بكاء ورحن مع النهر يسحبن فصل الكروم وراء العدم قلن: لي الأبدية و النشوة النار بين يديك فالعب حتى الغيبوبة أنت هناك في سواك لا خرائط تحتويك أو تراك

اللواتي اشتهينا كثيرا مع اليتم،

ابتهج بروائحها و استحم، المدار مداك ارمي ردائي عليكن وأعلن سكري و بهاري ضعوا وردة بين كأسى و القبلات أريكن زهدي و سعاري

أجن لعدتي الأولى و سواري

أهتك قشرة هذا ألعدمي الواقف كالطور أمام غباري أعرف سطوته ورموز خرائبه حين يلعنني و يغيب. أسري في الغبطة نحو منابعكم ترى من نواك. وخلخل عقربنا في ركام البهاء ليحتل قارعة الشوق و يتوب لليلة أن تتمايل منخطفا في رواك

هنا... منحناك لم تكن أشهيان مجرد أسطورة أو هباء أشهيان الفوانيس قدعلقت فوق أجر اسنا، واستبدت بأعرافها كي يعم الضجيج، هي الفيضان الأخير ليتحمل العمر أوجاعنا... قد نودع هذي المدائن و السلسبيل قد نلتهي ببعض السراب على صدفة

وقد نتثاءب خلف فراشات الندي ربما رشفنا المواعيد تلو المواعيد لما نزل نغير وزاد المريد الحمام. أشهيان وهل سالت عندما دخلت بهو الفضول لماذا تأخرت وأخرت زهو السجى و الأماني. أشهيان انعطاف المواويل و الأبدية و الروح أين نميل؟ وأين نروح؟ أشهيان السكر النادر الركض السافر في شارع الهذيان مدينة أشعار قصوي ووهج أشهيان لم تكن لعبة إنما هي... أو هو هكذا

ولدعلى نزواته يقف

إنك العبثي الذي سوف يغترف.

قالت في السر له

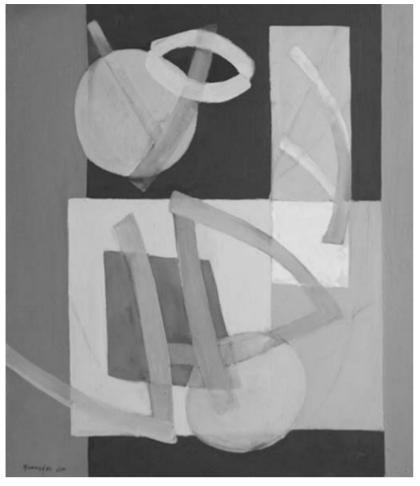

محمود حماد

#### و التوت خلود (...)

كأن العمر نول من هياكل. تهتَ غلا عني وحرتَ غلا معي) فأحفظ قلبك معك حتى لا أتوه عنه. معك في الحياة ... قصيدتك.

> الحب طاعة، ها أنا إذن بحت بك

### حبيبة محمدي - 1968

ولدت في سنة 1968 بالبيرين بالجلفة، الجزائر. خريجة قسم الفلسفة بجامعة الجزائر. مقيمة في القاهرة منذ أكثر من عشر سنوات. من جيل التسعينات. اشتغلت بالصحافة المسموعة و المكتوبة. من أكثر الشعراء غزارة في الإنتاج. لها: المملكة و المنفى (1993)، كسور الوجه(1995)، وقت في العراء، فيض الغربة، و أخيرا الخلخال(2005).

خواء تلك الصداقات

الزرقة... شهوتي لا تصل.

ألأنها بئر مالحة؟

المدى رغبتي

يوم... يوم...

بعد نكبة عشق،

الأصابع تعدُّني تنازلا.

تحسست زرقة نهدي

تحت كف الشهود.

وردتي التي لا تنام

بنيت لها قبرا في أسفل صدف،

يتباهى بصيده العاشقون.

عندما تعرج روحي إليك

أنزل غيمة من برد جنتك.

و لمن خاف مقام ربه، جنتان،

شواظ، شهوتك

فطريقك إلى الجنة.

ربي اغفر لي ما تقدم

من شعرِ فإني أحب خوفي منك.

جفون لا أحداق تحتها.

نسرج موتنا فوق الماء الأزرق شهية للقصيدة.

فعلام نكشف عوراتنا

لا موت للريحان

سوى ألو اننا

عن شبابيك الغربة

الستائر التي نزيحها صباحا

أما رحمتي،

كلما بكت يمامات الروح

اشتاقك

-1- الخلخال

(...) هناك بين فصوصى تسقط دمعة، يلفني عقد من هوي فأطوق حزني، بينما روحي تسأل: من أي نجم سقطنا نحن الاثنين كي نلتقي؟

ليس من أثر لحذاء يدل عليَّ أيها المقتول الجسور أقتلك الشوق؟ أم مثلي انهزمت حين مات أبوك و انحدرت آخر نجمة إلى القلب؟

> في مرجانك الدافئ بعض من قصائد حبلي بالسر غير أنني حين أصعد قمرا بهيا تنادي أنوثتي بينما في فناء العمر تلعب طفلة بكرة من زجاج يسميها قلبك قمرا.

دفوك الساري إلى إكليل من قلبك الذي انتظر وردي. أحب الوردة و أخافها، هكذا أنا ملأى بالتناقضات ومع ذلك لا ألام إلا على ما يسقط من روحي سهوا.

ما أجمل أن تحب الناس يحبونك أو لا يحبوك، ليس المسألة. لا أفق بينما تدنو مني نجوم في جراب مكشوف.

عادوا من المدافن يمزقون الأكفان، (إن كان غيري ضالتك، ما دامت تتجلى لك في الحلم، مازالت مستمرة

فأنا لك...

29

### **حکیم میلود –** 1970

امرأة للرياح كلها (2000)، تمهل أيها الخراب.

### -1- امرأة للرياح كلها

في الغياب...

وإذ تتركين ورقة اليتم على الندف تكتشفين لطخة الدم الذي لا يشبه إلا دموع إله نام عند أول البياض أخرس

تضحك ببطشة ما ينتهي كي ينتهي (وحدها الريح تعرف كيف تحمي الأبدية من عيون فانية)

و لكن هناك دائما شفافية تجلو عبيرك لشمام المسافات ذلك القادم من نيسان ينام في أتفه الأفعال. و في رنين المعدن النازف بصراخ الموتي، (أولئك الذين كان أباطرة الصدفة ينبشون قبورهم.

ويسرقون أسنانهم هذا ما يعطيك النبرة الواثقة

و الجنون.

هل هناك أقرب من نبضك، لهذا الوجع الذي يمتد من اللازورد إلى الغرف المغلقة بإحكام، بخواتم الدساتير، و الشرائع

غير أن ما يشبهك في اختلاج النباتات البحرية هو تعريشها بحنان على جراح الأحجار التي تتآكل بصبر الأرامل، وما يعطيك قسمة الهباء

التي ضحكت حتى الفناء)

لموجة تعود دوما بزبد أكبر

لتمجد فراغ البحر و يأسه العظيم ولتثغو بحليب العواء

لمن حرثوا الأزرق بمخالب النميمة

ولد في 1970 في تلمسان. اشتغل أكاديميا على الصوفية في رسالتين جامعيتين. مما صبغ لغته بهذه اللمسة الخفية التي تجعل من اللغة رهانا إبداعيا. مدير الثقافة بمدينة تلمسان. له عدة دواوين: جسد يكتب أنقاضه (1996)،

تدلجين في الحافة التي تقطعك، أجراسا و عويلا. وتنتحبين ببياض عميق من الشمع وفي الفتيل الذي يحرس إغفاءاتك ترمقين جسارة اللهب و صحراء تشردك الوثني. معتمة أصابعك العارية حين يتنزه فوق فواكهها ثلج قديم موقظا فراشات كانت تقاسمك الذهاب الخافت إلى رقصة

إلا من خطيئة العتمة.

آثارك تمحوها رياح

هو النعاس الختفي في بياض صحراء البحر و السخرية التي تقف كالبومة على أجمل الخرائب. هناك في غطرسة الجحد البليد و في الخطب التي يرممها بناءون بأيد من حنين ثم يصر خون: جزاء سنمار ثم إنك هكذا: مولعة بالسير عكس الجهات، لا أرض لتمسك بوصلتك التى تؤشر لكارثة تتنزه في عويل السلالات ولا استراحة لقدميك السادرتين.

خارج جنوح العناصر إلى حيث لا شفاء من لسعة الحب وكلما خضت غمارا بردف غنوج ونهد لا يفرق بين أعراسه الموحشة ستكتشفين ضيق الخرافة التي رعتها القبائل و الأنساب. وحدها الرقة التي تشرق نادرا عند أحلامنا الشاسعة ستمسكك بيد أخف من ثقل الخطيئة كله.

### -2- بو ح

ضمني يا أيها الطاعن في ليل منافيك أنا امرأة من وله تسهر ملحا لتلاويحك من دفلي ورمان هواي... ضمنی، جردت ضحکتی من حلیّی و أتيت الآن، لا أملك إلا وحشتي مغسولة بالرغبة الحري. وليلي زبد يدخل أبهاءك نذرا وصهيلاكي تراني وهبات السر أهداب على خفقي. ومرآة المياه كعنوق تتعرى لحرير في يديّ تلفح الوردة في سهوي فتنمو تلفح الوثبة في نبضي فتصحو تلفح النخلة في نومي فيأتي العسل الكامن دهرا من نداءاتي ويأتي كرز لم ينس أحلام الفسائل... قد تشرق الأنهار من دفق جنوحي أيها العاشق يا سكني، يا هدبي الساهر غمرا، يا لباسي.





كمال بلاّطة

### زهرة بلعاليا - 1968

من مواليد 27-4-1968 بتيبازا بساحل الجزائر العاصمة. شاعرة من الرعيل الجديد. فرضت نفسها منذ قصائدها الأولى و أصبحت صوتا له مكانته في التجربة الشعرية الجزائرية الجديدة. انفتحت على القصيدة الحرة مع المحافظة على الوقع الذي يحفظ للغة موسيقاها الداخلية. في قصائدها براءة طفولية قلما نجدها عند غيرها. لها: ساحل و زهرة (2000).

#### -1- تمني

عندما تصبح الأنجم رملا و البحار سطل ماء و يصير الشعراء في جميع الدنيا عمال بناء؟ ماذا يبقى من تفاصيل الحنين ماذا يبقى... من عراجين الضياء؟ عندما يكتب الحاكم شعرا يتغنى...فيه بالورد و يعطي للعصافير دروسا في الغناء ويخط فوق برج النبض أوزان الخليل ويحط في ثنايا العرش أصناف الورود و النساءُ ماذا يبقى من ذهول الشعر فينا؟ ماذا يبقى... من جنون الاشتهاء؟ آه لو عادت طيور الحب عشها في النبض يوما وترش... في زوايا القلب بعضا من وصايا الأنبياء و تخلي الحاكمون عن شرور الشعراء ربما عادت بحار الله يوما مثلما كانت... وعادت

أشعارك تغريني... اتبعها، ويقول القلب فيتعبني: كذب الشعراء... ولو صدقوا. 1998-5-11

#### -3- **حلم کر**سی

وكنت تجلس... على أريكة جميلة، وكنت واقفة. حدثتني عن مطر سيأتي ذات فصل، عن طيور سوف تأتي، تزرع الأمان في طيوري الخانقة وفوق مكتب أنيق، كنت تزرع الأوراق فوقها همومنا التي تجيء بالمصادفة وترقد بدرجه الوفير دهرا بالمصادفة. و أذكر أنّك حدثتني عن وطن نجلسه بعرش القلب دائما وكنت تجلس على أريكة جميلة وكنت حينها... ألمّ بعضي كي أقول... آسفة. سمعت أرجل الأريكة تحدث رجلي... واجفة تعبت من وقوف ساعة؟ إني ها هنا... ولدت واقفة. سمعت ما يقوله الإنسان للإنسان

-2- تجارب جربت أحبك... في رجل لم تجمعني من قبل به الطرق، فتشت بعينيك... ولا شيء بداخلها يحترق. هذا الأمن المرعب ذا السلم المشكوك بصحته ما ارتعشت أهدابك حتى... لا الحدق. جربت أسبك في رجل لا أعرفه فليغفر لي هذا الرجل المختلق لم يعرفني يوما لم يسرج لي سفن الشوق ولا علمني أنتظر الطوفان و أحسد من غرقوا جربت أسبك شعرا كي تشعر أن الحبق المزروع على ضفة أوراقي تسقيه الحيرة و القلق، لكنك صفقت طويلا فابتسم الشّعر و حياك الحبق، وهمست بإذن رفيقك في الإثم هذا السحر و هذا العطر المنبثق لولا الوزن المكسور قليلا كانت جمع كل محاسن أهل الشعر ... لا أعرف إن كان لأهل الشعر محاسن ما نهبوا من شوق... أو سرقوا... لكني جربت كثيرا

يا رجلا حرض ضدي أشعاري...

كم سأظل تطاردني قافية

ويهددني الورق؟

لو تخلي الشعراء عن شرور الحاكمين هذه الأنجم يوما أكسر أوزان القلب للسماء... 1999-1-3 لتشعر أني أختنق...

31 عدد **104** 4 نیسان 2007

الساحل 1994

حلمت دائما...

أقدامي الأمان

بجلسة في العمر تمنح

لكنني من العصور السالفة

أمارس الوقوف دائما وأحمل معاصي الناس...

فوق رجل... نازفة